# الاعتفائل المنافية المنافية

تصنیف اللوم الحافظ (لکبرائی کرائع مَرِین الحیری یک البیدهی الشتافعی ۱۸۲ - ۲۸۶ ه

قَدَّم لَه وَخرج أحَاديثه وَعَلَّق حَوَاشِيه الْحَكر حَهَا الْكَالِبَ

منشورات دار الإفاق اللديدة بيروت

الأعنى المنافظ المناف

جمنيع الحئقوق محفوظت

الطبعة الأولى المالم

(ركبتُ البَحرَ وَغصْتُ فِي كُلِّ شَيَّ نكهى عَنهُ أهل العِلْم فِي طَهلَب إِلْحَقَّ، فرارًا مِن النَّقليد. وَالآنَ ، فقد رجعتُ وَاعتَقدتُ مَذهب السَّكف ) إمام الحَهكِين

### بسِيْت مِ السَّهِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ

#### بشِ مِ الله الرَّم زِ الرَّح يُدِر

#### تهيد:

الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئآت أعالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله الله بالحق، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وبدد الله به ظلمات الجهل والجاهلية، وعمت بفضله أنوار الهداية والرشاد، فأعلن على جميع الملأ: ﴿قل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً﴾(١).

وبعد... فقد ابتلى الله هذا الدين باتجاهات منحرفة في فهم روحه، واستيعاب حقائقه، وتصورات شائنة لكثير من جوانب عقائده ولعبت في ذلك الأهواء الدور الأكبر على مدار التاريخ الإسلامي، فانصدع ما كان متاسكاً، وتشعب ما كان مجتمعاً، وذهب كل صاحب فكرة بفكرته، وجعجع كل صاحب بدعة ببدعته وساعد على ذلك ما دخل المسلمين من فلسفة اليونان والروم والفرس والهنود ... ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره، وينصر أولياءه ويأخذ بأيديهم إلى منتهى الطريق ويجعلهم ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، حتى تقوم الساعة، ويرث الله ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، حتى تقوم الساعة، ويرث الله

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨١.

الأرض ومن عليها.

لقد تأملت فيا نعيش فيه من هذا العصر، فوجدت بين كثير من المعاصرين، وحتى ممن يكتب في مسائل العقيدة، وبين ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة بوناً شاسعاً وخصومة مزمنة. وقد يكون لبعضهم بعض العذر حين ييمم وجهه شطر هذا التراث القديم، فيجد فيه من الخلافات الصارخة والآراء المتعارضة، والفرق المتشعبة، ما يصده عن متابعة طريقه، فيقفل راجعاً ولسان حاله يقول: «يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن »(۱)

ولعل هذا هو الذي دعى أحد المؤتمرات الإسلامية يقول ذات يوم: «لكن العقيدة قد خالطها بوجه عام، من الأفكار البشرية، ما خرج بها عن بساطتها وإشراقها، وذهب بجهالها وجلالها. فكان من أثر ذلك أن ضعفت في ذاتها. وأصبحت مجرد أفكار ومجموعة آراء، لا تمثل الاعتقاد الحق، ولا تصل إلى أعهاق النفس، ولا توجه التوجيه النافع في الحياة، ولا تعين على السلوك النظيف الذي يمثل الرشد الإنساني والرقي الروحي »(٢).

وإنما قلت «بعض العذر» ولم أقل كله، لأن الله حفظ دينه وشريعته وتكفل بظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون. فإن مما لا شك فيه أن ثمة فرقة ظاهرة على الحق، وأن ما تعتقده هذه الفرقة هو الحق، فلا يغتر من اغتر بكثرة المذاهب والفرق والجماعات، وبكثرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. وفي بدء الخلق: باب قول الله تعالى: ﴿وبث فيها من كل دابة﴾. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وفي الرقاق: باب العزلة راحة من خلاط السوء. وفي الفتن باب التغرب في الفتنة. وأخرجه أبو داود في الفتن: باب ما يرخص من البداوة في الفتنة والنسائي: في الإيمان: باب الفرار بالدين من الفتن، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سيد سابق (العقائد الإسلامية: كلمة المؤتمر الإسلامي).

الشبهات والشكوك التي حملتها هذه الفرق، فإن عالقة هذا الدين فندوا جميع تلكم الآراء، وردوا على جميع تلكم الشبهات، حفظ لنا الله أقوالهم ومذهبهم، وجعل على رأس كل مائة من يجدد هذا الدين، وإن الدين لا يبلى، وإنما التجديد بعث المذهب الحق ونصرته وإعادة ما كان عليه سلف هذه الأمة من قبل.

وأما أن هذه العقائد «أصبحت مجرد أفكار ومجموعة آراء لا تمثل الاعتقاد الحق ولا تصل إلى أعاق النفس... »، فإن كل اعتقاد هو في اصله مجموعة أفكار، غير أن هذه الأفكار تتحول في صدور معتنقيها إلى حقائق، وتشربها نفوسهم، بقدار ما يخلصون لها. والإيمان الحق كفيل بأن يحولها من مجرد أفكار مسطورة في كتاب إلى كائنات حية في نفوس أصحابها وضائرهم، لأن الإيمان ليس مجرد قول باللسان، وإنما هو إلى ذلك معرفة وعمل، وهذا كفيل بإصلاح الأمر ووضعه موضعه المناسب، إلا إذا أخل فرد من الأفراد مجقيقة هذا الإيمان، وهذا أمر لا يغير من هذا الاعتقاد شيئاً، وإنما يحصل التغيير في مدى التطبيق والعمل.

وإذا كان ثمة فرق كثيرة، فإن أكثر هذه الفرق على غير الحق وأقلها على الحق، وهي معروفة لعلماء المسلمين، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة من الإشارة إلى بعضها، فضلاً عن كتب الفرق التي ذكرت كل واحدة منها على حدة، وأقوال الأئمة فيها، وأهم ما تعتقده وتفترق فيه عن أهل السنة والجاعة.

أما الفرق التي خرجت عن الإسلام بمرة، فلا شأن لنا بها، وإنما المعول فيه على فرق الإسلام. يقول ابن حرم: «فرق المقرين بملة الإسلام خسة، وهم أهل السنة، والمعتزلة، والمرجئية، والشيعة والخوارج. ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق. وأكثر افتراق أهل السنة، في الفتيا ونبذ يسيرة من الاعتقادات، سننبه عليها إن شاء الله تعالى. ثم سائر

الفرق الأربعة التي ذكرناها، ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد، وفيهم من يخالفهم الخلاف القريب.. »(١).

وليس لنا الآن أن نستعرض كل فرقة للرد عليها، فإن علماء المسلمين قد أشبعوا هذا الأمر، ومنهم من أطنب فيه، كما ليس لنا أن نحاول تجريب كل فرقة باعتناقها كما فعل بعضهم، وإنما يكفينا الإفادة من تجاربهم وما آلوا إليه، بعد أن غاصوا مع الغائصين وخاضوا مع الخائضين، ثم وجدوا الحق في نهاية المطاف في مذهب السلف، ولو أن معظمهم كان مخلصاً في مجثه تائقاً لمعرفة كنه الحقيقة، باحثاً عن تصور علاً الضمير والوجدان ويريح صاحبه من الشكوك والشبهات.

وسأضطر لنقل قول أعجبني للقرطبي، وأعتذر عن طوله، لأهميته في هذا السياق. يقول الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «قال القرطبي في «المفهم»، في شرح حديث: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». هذا الشخص الذي يبغضه الله، هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة. وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطريق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله على وسلف أمته، إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية، مدار أكثرها على أراء سوفسطائية، أو مناقضات لفظية، ينشأ بسببها على الآخذ فيها شُبُهٌ ربما يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيان معها. وأحسنهم انفصالاً عنها أجدهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها.

ثم أن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال، لما بحثوا عن تميز الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى

<sup>(</sup>١) أبن حزم (الفِصَل في الملل والنحل: ١١١/٢).

وتعديدها واتحادها في نفسها. وهل هي الذات أم غيرها؟ وفي الكلام: هل هو متحد أو منقسم؟ وعلى الثاني: هل ينقسم بالنوع أو بالوصف؟ وكيف تعلق في الأزل بالمأمور، مع كونه حادثاً؟ ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟... إلى غير ذلك مما ابتدعوه، مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة، ومن سلك سبيلهم. بل نهوا عن الخوض فيها، لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل، لكون العقول لها حد تقف عنده، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات.

ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يدرك به(١)، فهو عن إدراك غيره أعجز. وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزه عن الشبيه، مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال. ثم متى سبق النقل عنه بشيء من أوصافه وأسائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عا عداه، كما هو طريق السلف، وما عداه لا يأمِن صاحبه من الزلل. ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين، ما ثبت عن الأئمة المتقدمين، كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس و الشافعي. وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن رغب عن طريقهم، فكفاه ضلالاً. قال -يعني القرطبي - : وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات. وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع، وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها. وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين انه قال: «ركبت البحر الأعظم، وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم،

<sup>(</sup>١) يعنى عن إدراك عقله.

في طلب الحق مراراً من التقليد. والآن، فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف ». هذا هو كلامه أو معناه. وعنه انه قال عند موته: «يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت انه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به »... وختم القرطي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع، لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغهار، فوجب بذل النصيحة، والله يهدي من يشاء »(١).

وقد كتب والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف أيضاً بعد أن رجع إلى مذهب السلف رسالة تضمنت قوله في الصفات (٢)، وقال فيها: «وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك، من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها، أو الوقوف فيها، أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات. وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم، منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء، وتأول النزول بنزول الأمر، وتأول اليدين بالنعمتين والقدرتين، وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك.. ». ثم يقول: «وممن ذهب المقدم بقده الأقوال أو بعضها، قوم لهم في صدري منزلة، مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، عرفت منهم فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون

<sup>(</sup>۱) ابن حجر (فتح الباري: ۳۵۰/۱۳ - ۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) وقد طبعت هذه الرسالة ضمن (الجموعة المنيرية). وطبعت أيضاً في المكتب الإسلامي بعنوان: «النصيحة في صفات الرب جل وعلا » منسوبة هذه المرة للشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي المعروف بابن شيخ الحزاميين، المتوفي سنة ٧١١ه. ثم تدارك المكتب في طبعاته التي تلت هذه، نسبة الرسالة لوالد إمام الحرمين الجويني، ولا أدري ما إذا كان قد التبس الأمر فنسبت هذه الرسالة لوالد إمام الحرمين وهي له. لأن الحافظ يذكر العبارة التي قرأتها لإمام الحرمين، وهي قريبة في روحها مما ورد في «النصيحة » والله أعلم.

إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام، لفضلهم وعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأحد ضيق الصدر وعدم اشراحه مقروناً بها. فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره.. "(۱) ثم يقول في أواخر رسالته هذه: «والذي شرح الله به صدري، في حال هؤلاء الشيوخ النين أولوا الاستواء بالاستيلاء، والنزول بنزول الأمر، واليدين بالنعمتين والقدرتين، فما هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوقين، فما فهموا عن الله استواء يليق به، ولا نزولاً يليق به، ولا يَدَيْن تليق مغموا عن الله استواء يليق به، ولا تشمه، فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه، وعطلوا ما وصف الله به نفسه (۱)..» إلخ.

ومن هؤلاء الشيوخ الذين يذكرهم إمام الحرمين «أبو الحسن الأشعري» رأس الطائفة المنسوبة إليه، وكان قد ذهب في قليل من أمور العقيدة غير مذهب السلف، ولذلك تجد ابن حزم يشنع عليه كثيراً في «الفِصل» ويذكره في غير موضع بأنه مرجئي، بل من غلاتها، رغم انه رجع عن ذلك كما سترى.

يقول ابن حزم: « فأقرب فرق المرجئية إلى أهل السنة ، من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه ، إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معاً ، وان الأعمال إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط . وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن كرام السجستاني . (٦) » » إلخ .

والحق أن الأشعري رجع عما كان يعتقده في بعض الأمور بما خالف

<sup>(</sup>١) النصيحة: ٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) أيضاً: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الفِصَل في الملل والأهواء والنحل (١١١/٢).

فيه السلف إلى منهج السلف وطريقهم، وسجل اعتقاده هذا في الكتاب الذي دونه في آخر حياته، وهو كتاب «الإبانة عن أصول الديانة »(۱). ويقول فيه: «قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب ربنا عز وجل، وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، نضر الله وجهه ورفع درجته، وأجزل مثوبته، قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق، ورفع به الضلال، وأوضح به المناكين وزيف الزائفين وشك الشاكين. (۲) » المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيف الزائفين وشك الشاكين. (۲) »

ومنهج السلف في جميع ذلك هو الأسلم والأحكم والأضمن، وليس كما قال بعضهم: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أحكم، فإن فيه عما جاء به السلف زيادة، ولو كانت حقاً لأتى بها الشارع ونبه عليها، لأنه بلغنا كل حق نحن محتاجون إليه، واكتمل الدين بوفاة رسولنا محمد عليها، لأشار كان ما ذهبوا إليه أحكم، والله أعلم بما هو أحكم وبما هو أسلم، لأشار إليه عليها أن يتوفاه الله.

وأما ما ذهب إليه الحافظ في «الفتح» من أن منهج الخلف قد يكون أحكم «بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبوة، فيحتاج من يريد، رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فيهلك »(٣). فإن القرآن الكريم عامر بالأدلة التي تثبت نبوة

<sup>(</sup>١) وقد ذكر المصنف البيهقي في هذا الكتاب، كتاب «الإبانة» وهو صحيح النسبة إلى الأشعري وليس كل يدعي البعض، وهو مطبوع أيضاً، طبعة هندية قدية، وطبع أخيراً في المدينة المنورة - الجامعة الإسلامية، عام/١٩٧٥، وقد يكون طبع بعد ذلك وذكر رجوعه إلى مذهب السلف أيضاً ابن بدران الدمشقي في (المدخل إلى مذهب الإمام أحد: ٧).

<sup>(</sup>٢) الأشعري (الإبانة: ٨).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر (الفتح: ٣٥١/١٣).

نبينا محمد عليه ، ولا نحتاج في ذلك أدلة المتكلمين ، ولو أن كثيراً من أدلة المتكلمين مستخرجة من القرآن الكريم، ويكفي في ذلك فهم هذه الأدلة من الكتاب فها مستقياً ، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾(١) وهذا ما دعى الحافظ ليقول بعد ذلك: «وإلا فطريق السلف أسهل من هذا كما تقدم إيضاحه ، من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص، حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة على من ليس بمؤمن ، فاختلط الأمر على من اشترط ذلك والله المستعان (٢) ». وأراد بقوله: «على من اشترط ذلك »: من اشترط القاعدة المتقدمة ، وهي أن طريق الخلف أحكم .

والسلف هم القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها الرسول على بالخيرية فيا رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته ألله ورواه أيضاً عمران بن حصين ويتبع السلف في المنهج أصحاب الحديث، فقد كانوا أحرص ما يكونون على اقتفاء أثرهم واتباع طريقهم، فهم متمسكون بالسنة مجتنبون للبدعة، متصدون الأهل الأهواء والزيغ والضلالات. لا يؤثرون قول زيد ولا قول عمرو على آية من كتاب أو سنة صحت لديهم، فأهواؤهم تبع لما جاء به الكتاب والسنة، وسلوكهم و عباداتهم وآدابهم وعقائدهم ليست من بنات أفكارهم ولا من محض عقولهم، وإنما استقوها من المعين الذي لا ينضب أفكارهم ولا من محض عقولهم، وإنما استقوها من المعين الذي لا ينضب

وساق البيهقي بسنده في هذا الكتاب فقال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: أنا على بن عمر الحافظ قال: ذكر إسحاق الطحان المصري: ثنا

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر (أيضاً: ٣٥١/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والطيالسي وأحمد وغيرهم وانظره في (سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٧٠٠).

سعيد بن أسد قال: قلت للشافعي رحمه الله: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: «يا ابن أسد، اقض علي حييت أو مت، أن كل حديث يصح عن رسول الله على أقول به وإن لم يبلغني ». ونقل مثل هذا عن الشافعي كثير، حتى كتب في ذلك الإمام السبكي رسالة ساها: «معنى قول الإمام المطلي: إذا صح الحديث فهو مذهبي » وهي مطبوعة ضمن (المجموعة المنيرية)

ولا يجرح أصحاب الحديث أن تجد عندهم أحاديث ضعيفة صحت لديهم، فإنه لا يعقل أن يعرفوا الضعف في الحديث ثم يقولوا بما فيه، وهذا مدلول قول الشافعي وغيره من أصحاب الحديث، وإلا لما احتاج الأمر منهم إلى التقصي والتثبت والرحلة في معرفة الرواة والرجال، وهو شأنهم وديدنهم وما اختصوا به حتى أطلقت عليهم هذه التسمية، وشواهد ذلك متوافرة في سيرهم وأخبارهم وكتبهم، ولا حاجة بنا للإطناب فيه.

على أن بعض المتأخرين، وخاصة أصحاب مدرسة الرأي، تعرضوا لأهل الحديث وحملوا عليهم، وكان الأولى بهم أن لا يحملوا في صدورهم غلاً لمن نقل لنا هذا الدين ومحص الأخبار، فميز صحيحها من سقيمها وغثها من سمينها، ولم يجترىء على قول يقدمه بين يدي الله ورسوله، فكان كما ذكر الله في قرآنه الحكيم: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴿(١).

يقول الشيخ الفاضل محمد زاهد الكوثري في مقدمته لكتاب «الأسماء والصفات » للحافظ البيهقي: «للمحدثين ورواة الأخبار منزلة عليا، عند جمهرة أهل العلم. لكن بينهم من تعدى طوره وألّف فيا لا يحسنه، فأصبح مجلبة العار لطائفته، بالغ الضرر لمن يسايره ويتقلد رأيه. ومن هؤلاء غالب من ألف منهم في صفات الله سبحانه. فدونك مرويات

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦.

« حماد بن سلمة » في الصفات ، تجدها تحتوي على كثير من الأخبار التالفة، يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة. مع انه قد تزوج نحو مائة امرأة من غير ان يولد له ولد منهن. وقد فعل هذا التزاوج والتناكح في الرجل فعله، بحيث أصبح في غير حديث «ثابت البناني» لا يميز بين مروياته الأصلية، وبين ما دسه في كتبه أمثال ربيبه «ابن أبي العوجاء » وربيبه الآخر «زيد» المدعو بابن حماد ... - ثم يقول -: وفعلت مرويات «نعيم بن حماد » أيضاً مثل ذلك. بل تحمسه البالغ أدى به إلى التجسيم. كما وقع مثل ذلك لشيخ شيخه «مقاتل بن سليان »، ويجد آثار الضرر الوبيل في مروياتها في كتب الرواة، الذين كانوا يتقلدونها من غير معرفة منهم لما هنالك. فدونك كتاب «الاستقامة» لخشيش بن أصرم، والكتب التي تسمى «السنة» لعبد الله وللخلال، ولأبي الشيخ، وللعسال، ولأبي بكر بن [أبي] عاصم وللطبراني والجامع -كــذا -. و « السنــة والجاعــة » لحرب بن اسماعيــل السيرجــاني. و « التوحيد » لأبن خزية ، ولابن مندة . و « الصفات » للحكم بن معبد الخزاعي. و « النقض » لعثان بن سعيد الدارمي. و « الشريعة » للآجري. و « الإبانة » لأبي نصر السجري، ولابن بطة. و « إبطال التأويلات » لأبي يعلى القاضي. و « ذم الكلام » و « الفاروق » لصاحب منازل السائرين. تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد.. »(١).

كان الأولى أن لا يخوض الشيخ الكوثري فيا خاض فيه، فليس من الأمانة في النقل أن يذكر لـ «حماد بن سلمة » هذه المثالب، وهو على ما هو عليه من جلالة القدر عند علماء الحديث. وقد أخرج له الإمام مسلم في صحيحه عن «ثابت » في الأصول، وعن غير «ثابت » في الشواهد. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: «هو أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل وأثبتهم فيه ». وقال عنه ابن المبارك: «ما رأيت أحداً كان

<sup>(</sup>١) الاسماء والصفات: المقدمة.

أشبه بمسالك الأول من حماد ». وقال ابن حبان: «لم ينصف من جانب حديث حماد واحتج بأبي يكر بن عياش وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وكان خزازاً، وكان من العباد الجابي الدعوة ». وقال ابن المديني: «من سمعتموه يتكلم في حماد فاتهموه »... وانظر سائر ما قيل فيه في (الميزان: ٥٩٠/١) و (التهذيب: ١١/٣). وأما انه تزوج نحو مائة امرأة، فهذا ليس مما يجرح به الرواة ويترك حديثهم من أجله، ولو تزوج بألف امرأة. والذي وجدته في (الميزان) و (التهذيب) انه تزوج بسبعين امرأة. ثم استنباط أن هذا التزاوج أضعف حفظه وملكته ليس على طريقة المحدثين.

وأما الكتب التي تعرض لذكرها، ومنها كل ما حمل تسمية «السنة» فل رأيته ذكر كتاب «السنة» لأحمد بن حنبل، وهو لا يستقصي دون شك، ولكن كتاب أحمد هذا من قديم ما كتب في بابه. وهذه الكتب تتضمن عقيدة أصحاب الحديث، وهم يسوقون فيها الأدلة من الأخبار والآثار بأسانيدهم، لقربهم من ذلك العهد، فالطعن في هذه الكتب هكذا على إطلاقه، هو بمثابة ضرب الصفح عن عقيدة أصحاب الحديث، أو على الأقل، التشكيك فيها.

وإذا لم نتلق العقيدة عن هؤلاء الرجال الذين هم أقرب الناس إلى أنفاس رسول الله عَلَيْكُم، وأعلم الناس بسنته، فعمن نتلقى بعدهم؟!.

ونحن لا نزعم أن جميع ما حوته هذه الكتب صحيح، إذ لا يخلو كل منها من الضعيف، ولو أن من ساقه ساقه لصحة طريقه عنده، ولا يلزمنا ما ورد فيها من الضعيف، لأنه مردود، غير أنه قد صح كثير من الأحاديث مما لا يتطرق إليه الشك في الصفات وفي غير الصفات، فهل ندع هذه الكتب لأجل أحاديث ضعيفة وردت فيها، إلى رأي لم يقل به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؟

وأذكر في هذه المناسبة أنني دخلت مرة إحدى المكتبات، فوقع

بصري على كتاب «التوحيد » لابن خزية ، فتناولته وجعلت أتصفحه ، ثم سألت البائع – وكان أزهرياً – عن ثمنه ، فقال لي: وما حاجتك به؟ فقلت: أريد أقرأه . فقال: هذا كتاب «الشرك » وليس كتاب «التوحيد » . فألقيت الكتاب أمامه على الطاولة – وكنت قرأت فيه من قبل – وسألته أن يخرج لي منه موطناً من المواطن التي أشرك فيها مصنفه ، فلم يفعل ، فعرفت أنه لم يقرأه ، وإنما سمع من بعضهم ما سمع .

ولا أعتقد أننا بحاجة إلى مثل هذه الأهواء، وان الأولى بنا أن نقدر علماء الآثار وأصحاب الحديث حق قدرهم، وأن نتحرر من القيل والقال، والنقل دون تثبت وتفكر، وأن نتحرى الصحة فيا نعتقده، وأن لا نلقن العقائد تلقيناً شائباً، لئلا يقع علينا قول من قال: «أسمع جعجعة ولا أرى طحناً».

۵۸۳ - ۸۵۶ هـ ۱۰۲۹ - ۹۹۶ م ترجمة الحافظ البيهقي(١)

هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ابن موسى الخُسْرَوْ جرْدي البيهقي الشافعي، صاحب التصانيف والتآليف، كان شيخ خراسان وإمامها ومرجعها في أصول العلم وفروعه. ولد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاث مائة. قال فيه أبو المعالي إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن له المنة على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه.

نشأ على علوم الحديث، فكتبه وحفظه في صباه مما لفت أنظار شيوخه إلى حدة ذكائه وقوة حافظته وشدة اندفاعه وإخلاصه للعلم. ثم

<sup>(</sup>۱) وانظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ للذهبي: ۱۱۳۲) ومنه أخذنا ترجمته و(شذرات المذهب: ۳۰/۱). و(معجم البلدان: ۳۰/۱). و(وفيات الأعيان: ۲۰/۱). و(الأعلام: ۱۱۳/۱).و(معجم المؤلفين: ۲۰۲۱).

رحل في طلب العلم إلى بغداد والكوفة ومكة، وكانت منائر العلم في تلك الأيام.

كان البيهقي متعففاً قانعاً باليسير، ينهج نهج من سبقه من السلف في جميع أُموره، فإذا رأيته عرفت فيه النبل والتقوى، وإذا جلست إليه تنيت ألا تغادره، وإذا غادرته تمنيت أن تعود إليه، لما تجد عنده من العلم وحسن الأداء وسلامة المنطق، وطيب المعشر.

وفي أواخر عمره سافر من بيهق إلى نيسابور فحدث فيها بكتبه وتصانيفه، وكان يرتاد مجلسه العلماء من أقاصي البلاد، ينهلون من بحره الطامي، وظل يملي ويحدث في نيسابور حتى توفاه الله عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخسين وأربع مائة، فنقل في تابوت إلى بيهق ودفن فيها، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه في جناته الفسيحة ونفعنا بعلمه.

قال أبو الحسن عبد الفاخر في ذيل تاريخ نيسابور: وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد، جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث.

#### ۱ - شيوخه:

من أبرز شيوخ البيهقي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع (٣٢١ - ٤٠٥). صاحب «المستدرك على الصحيحين» وغيره من التصانيف الذائعة الصيت. وقد أخذ عنه المصنف كثيراً في جميع مصنفاته. ومنهم أيضاً:

أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه. وأبو على الحسين بن محمد بن على الروذباري. وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه. وأبو الحسين محمد بن الفضل القطان.

وأبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران. وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني. وأبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي. وأبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي. وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ. وأبو الحسن على بن أحمد بن عبدان. وأبو نصر محمد بن أحمد بن عبدان. وأبو عثان سعيد بن محمد بن عبدان. وأبو عثان سعيد بن محمد بن عبدان.

وهلال بن محمد الحفار.

والحسن بن أحمد بن فراس.

وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم.

وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني.

وأبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن حمدان الفارسي. وغيرهم.

قال الذهبي: «ولم يكن عنده سنن النسائي، ولا جامع الترمذي ولا سنن ابن ماجه. بل كان عنده الحاكم فأكثر عنه. وعنده عوال ومسانيد. بورك له في علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه »(١).

#### ٢ - تلامذته:

وحدث عنه شيخ الإسلام أبو إساعيل الأنصاري بالإجازة وأبو الحسن عبد الله بن محمد بن أحمد وولده إساعيل بن أحمد وأبو عبد الله الفراوي وغيرهم.(١)

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ١١٣٢ - ١١٣٥.

#### ٣ - مصنفاته:

#### ١ - السنن الكبرى. أو السنن الكبير:

قال ابن الصلاح: «ما تم كتاب في السنة أجمع للأدلة من كتاب «السنن الكبرى »للبيهقي، وكأنه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثاً إلا قد وضعه في كتابه »(١). وقد طبع في الهند وزود بفهارس بأسماء الصحابة والتابعين مع مسانيدهم ومروياتهم، في عشر مجلدات من القطع الكبير وصور في بيروت.

وقال الكتاني «وها - يعني الكبرى والصغرى - على ترتيب مختصر المزني، لم يصنف في الإسلام مثلها. والكبرى مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام. وعليها حاشية للشيخ علاء الدين قاضي القضاة عز الدين علي بن فخر الدين عثان بن ابراهيم ابن مصطفى بن سليان المارديني الحنفي المعروف بابن التركاني المتوفى سنة خسين وسبعائة ساها: «الجوهر النقي في الرد على البيهقي » في سفر كبير أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات له ومباحثات معه. وقد لخصه زين الدين قاسم بن قتلوبغا الحنفي ... وساه «ترجيع الجوهر النقي » ورتبه على ترتيب حروف المعجم وصل فيه إلى حرف الميم »(٢).

والجوهر النقي مطبوع بحاشية السنن الكبرى. كما أن لهذه السنن مختصراً قام بعمله الحافظ شمس الدين الذهبي وأساه «المهذب في اختصار السنن الكبرى ». وقد طبع بتحقيق حامد إبراهيم أحمد ومحمد حسين الفقي عام/١٩٧٠ في مصر<sup>(٦)</sup>. وصدر منه الأول والثاني، ولا أدري إذا كان قد اكتمل. وقد حذف

<sup>(</sup>١) محمد عبد العزيز الخولي (مفتاح السنة: ١١٣).

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر الكتاني (الرسالة المستطرفة: ٢٥ - ٢٦) المصورة في لبنان.

٣) صلاح الدين المنجد (معجم المخطوطات المطبوعة: ٨٤/٣).

فيه الأسانيد وقلما تكلم على الحديث على خلاف ما فعل في تلخيصه لمستدرك الحاكم(١).

#### ٢ - السنن الصغرى أو السنن الصغير:

وهو في أصله مجلدان، غير أنه لم يطبع فيا نعلم(١).

#### ٣ - الأسماء والصفات:

وقد جمع فيه معظم أدلة الصفات في الكتاب والسنة، وتكلم على كثير من أسانيدها ورجالها، وهو من أمهات الكتب في بابه. وهو يعزو له في كتابنا هذا كثيراً. وقد طبع بتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري، وقد تقدم أغوذج سقناه لك من مقدمته لهذا الكتاب، وعلق فيه على كثير من أحاديثه ورجاله، وقد يطعن في رجال أخرج لهم مسلم أو وثقهم علماء الرجال والله أعلم. وقال فيه التاج السبكي: «لا أعرف له نظيراً »(٢).

#### ٤ - دلائل النبوة:

وقد صنفه في ثلاث مجلدات (٣). جمع فيه من الآثار والأخبار في نبوة محمد على ما لم يجمعه غيره، وهو فريد في بابه، وذكره مراراً في كتابنا هذا، ونقل عنه كل من كتب في هذا الموضوع من القدماء كابن كثير في (البداية والنهاية) والسيوطي في (الخصائص الكبرى) وغيرها. ومنه نسختان خطيتان في المكتبة الوقفية في حلب، إحداها تامة والأخرى ناقصة، والثانية هذه جيدة الخط لولا النقص الذي اعتراها. وقد صورها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي حين زار حلب وأكمل نقصها من النسخة الأخرى، فيا حدثنى مدير المكتبة. وطبعت طبعة

<sup>(</sup>١) وانظر أيضاً (تذكرة الحفاظ: ١١٣٢ - ١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) الأعلام: ١١٣/١ والتذكرة: ١١٣٢. والرسالة المستطرفة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) التذكرة.

مصرية دون تحقيق دقيق نشرتها المكتبة السلفية. ثم طبع منها الجزء الأول في مصر بتحقيق أحمد صقر عام/١٩٦٩ برعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر (١).

#### ٥ - مناقب الشافعي:

في مجلد. وطبع في جزءين بتحقيق أحمد صقر عام/١٩٧١ عن دار التراث في مصر<sup>(١)</sup>. وهو من أكبر مراجع ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه.

#### ٦ - معرفة السنن والآثار:

قال الكتاني: «أي معرفة الشافعي ». وذكره الذهبي باسم «السنن والآثار » وقال إنه أربع مجلدات. وقال التاج السبكي: «لا يستغني عنه فقيه شافعي »(٣). وقد طبع في مصر بتحقيق أحمد صقر برعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. عام/١٩٦٩. وصدر منه الجزء الأول(٤).

#### ٧ - القراءة خلف الإمام:

لم أجده عند الذهبي ولا في «الرسالة المستطرفة، منسوباً للبيهقي، وإنما ذكره الكتاني للبخاري، ومع ذلك فقد أورده الزركلي في «الأعلام» ورمز إلى طبعه والله أعلم (١٥).

#### ٨ - الجامع المصنف في شعب الإيمان:

وذكره الذهبي باسم «شعب الإيمان» وانه مجلدان، وكذا الكتاني. بينها ذكره الزركلي بما أثبتناه وقال في المستدرك الثاني: «منه نسخة قديمة في خزانة الرباط (٣٣٣ جلاوي)(١٠).

<sup>(</sup>١) وانظر معجم الخطوطات المطبوعة: ٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) أيضاً: ٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الرسالة.

<sup>(</sup>٤) معجم المخطوطات المطبوعة: ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٥) الأعلام: ١١٣/١.

<sup>(</sup>٦) الأعلام - المستدرك الثاني/١٤.

وقد اختصره القزويني وطبع المختصر في مجموعة الرسائل المنيرية » ومستقلاً.

#### ٩ - الترغيب والترهيب:

في مجلد واحد. وهو مخطوط.

#### ١٠ - الزهد:

في مجلد واحد وهو مخطوط، وذكره في كتابه هذا مرات.

#### ١١ - البعث والنشور:

في مجلد واحد. مخطوط. وذكره أيضاً في كتابه عدة مرات.

#### ١٢ - الخلافيات:

في مجلدين. مخطوط. قال التاج السبكي: «لم يسبق إلى نوعه ولم يصنف مثله (١) ».

#### ١٣ - فضائل الصحابة:

مخطوط.

١٤ - المدخل إلى السنن الكبرى:في مجلد واحد. مخطوط.

#### ١٥ - المسوط:

ذكر الزركلي انه في عشر مجلدات.

#### ١٦ - الآداب:

في مجلد واحد. مخطوط.

#### ١٧ - نصوص الشافعي:

مخطوط. وذكر الذهبي انه في ثلاث مجلدات.

#### ١٨ - الأربعون الكبرى:

مخطوط. ذكره الذهبي.

(١) الرسالة المتطرفة: ٢٦.

- ١٩ الأربعون الصغرى:
   عطوط ذكره الذهبي.
- ٢٠ جزء في الرؤية:
   خطوط. ذكره الذهبي.
  - ٢١ مناقب أحمد:

مخطوط. في مجلد واحد كها ذكر الذهبي.

۲۲ - الأسرى:

مخطوط. ذكره الذهبي.

#### ٤ - كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد:

ذكره الذهبي باسم «المعتقد». والزركلي باسم «الاعتقاد» ولم يشر إلى انه مطبوع أو مخطوط على عادته في كثير من الكتب التي يوردها. وذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة» في موضعين: الأول (ص: ٣٦) باسم «الاعتقاد والهداية إلى سبيل باسم «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد».

وقد طبع هذا الكتاب عام ١٣٨٠ هـ - ١٩٦١ م. دون أي تعليق أو تحقيق، إلا تعليقاً واحداً (ص: ٧٠) من الأصل وهو قوله: «ن: السبعي » نشره الأستاذ السلفي أحد محمد مرسي.

ثم وجدت العراقي ذكره في «تخريج الإحياء» (١٢١/١) في تخريج سئل عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس: «البيهقي في «الاعتقاد» من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس...» إلخ. وهذا كله يؤيد نسبة هذا الكتاب للحافظ البيهقي.

والكتاب، يذكر أبواب العقيدة مبتدئاً بر«ما يجب على العاقل البالغ معرفته والإقرار به» وماراً بمائل الأسماء والصفات وخلق القرآن والاستواء ورؤية الله عز وجل بالأبصار والقدر وخلق الأفعال

ودلائل النبوة وغير ذلك ومنتهياً بـ«استخلاف أبي الحسن على بن أبي طالب عليه السلام». فهو يكاد يكون، من حيث تبويبه شاملاً لمسائل العقيدة كلها. وطريقته في عرض مسائل العقيدة أن يأتي بالأدلة من الكتاب ثم من السنة، يسوقها بأسانيدها على طريقة المحدثين.

وقد حز في نفسي أن أجد مثل هذا الكتاب خالياً من كل تعليق ما يقلل الإفادة منه، وأن تعز نسخه حتى يكاد المرء يحلم بالحصول على واحدة منها. ولذلك شمرت سواعد الجد، وسألت الله العون والقوة والتوفيق، وعكفت على العمل فيه فترة من الزمن. ثم توقفت عنه لبعض الشواغل ثم استأنفت العمل فيه، وأنا مقيم في بلد آخر فتنوعت المراجع واختلفت، فزادت في بعض المواطن وقلت في أخرى، وسببه هذا التنقل من مكان إلى آخر والله الموفق أولاً وآخراً.

#### أما منهجي في العمل:

- ١ فقد شرحت ما ورد فيه من الغريب من كتب غريب الحديث والمعاجم حسب ما قوفر لى منها.
- حرجت ما ورد فيه من الآيات ووضعتها بين أقواس مزهرة،
   وأصلحت أخطاء وقعت في بعضها.
- حرجت أحاديثه، بعزوها إلى مظانها من كتب السنة، فإن كان الحديث في أحد الكتب الستة عزوت إلى الكتاب والباب ولم أذكر أرقام الأجزاء والصفحات لاختلاف النسخ المطبوعة. فأقول على سبيل المثال: «أخرجه البخاري في الأنبياء: باب علامات النبوة في الاسلام». وأعني: البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء. وإن كان الحديث مما أخرجه الشيخان أو أحدها فقد تجاوز القنطرة، وإن لم يخرجاه أو أحدها، حاولت جهدي في بيان رتبته من الصحة أو الحسن أو الضعف باعتادي على

- أقوال المتقدمين من المحدثين كابن حجر وغيره، فإن لم أجد اعتمدت على المعاصرين كالألباني وغيره، فإن لم أجد عمدت إلى النظر في سنده، ولم يفلت مني إلا أحاديث قليلة، لم أملك الحكم الواضح عليها فسكت عنها.
- ٤ كما انني خرجت بعض الا آثار، ولم أشترط على نفسي ذلك، إنما
   حاولت ذلك أحماناً طلماً للفائدة.
- 0 عاملت النسخة المطبوعة كما أعامل نسخة مخطوطة، فقد وجدت فيها أخطاء كثيرة رغم كل ما بذله ناشرها، وخاصة في أسماء الرواة، فرجعت في مئات من الرواة إلى كتب التراجم للتأكد منها، وقد أجد اختلافاً فأثبته، وقد لا أجد، فأمضي في عملي بصمت. فجاءت و الحمد لله نسخة صحيحة يمكن للمسلمين الإفادة منها، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصحح به ما فسد من عقائد المسلمين، إنه ولينا في الدنيا والآخرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# الرغ نوائد المائد المائ

تصیف الموم الحافظ (الکیرائی کرائع مَرِین الحسِت ین البیدهی الشتافعی ۱۸۲ - ۲۸۶ ه

قَدَّم لَه وَخرج أَحَاديثه وَعَلَق حَوَاشِيه الْعِمَر حها اللهابِبِ

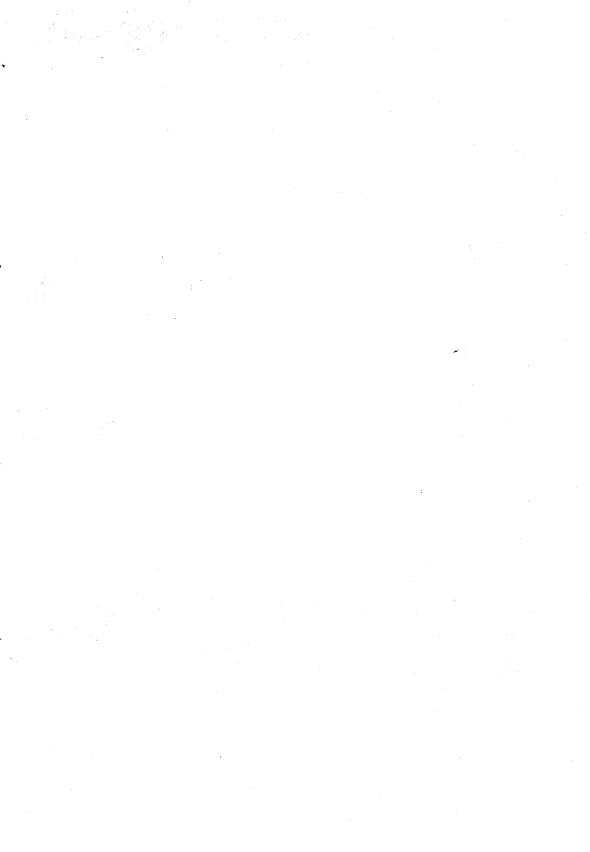

### بيئ وَاللَّهُ الرَّحِيْرِ الرَحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الْمِيْرِ الْحِيْرِ الْمِيْرِ الْمِلْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمِلْمِيْرِ الْمِيْرِ

أخبرنا القاضي الفقيه الإمام العالم الصدر الكبير، شيخ القضاة، بقية المشايخ، الزاهد العابد الورع، جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد ابن محمد بن أبي الفضل الأنصاري، أثابه الله الجنة، بقراءتي عليه، في يوم الجمعة، منتصف رمضان، من سنة تسع وستائة، بزاوية الخضر، من جامع دمشق. قلت له:

أخبرك الشيخ الإمام، أبو الحسن علي بن سليان بن أحمد بن سليان المرادي، قراءة عليه وأنت تسمع، فأقرّ به. قال:

أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي. قلت للقاضي:

وأخبرك أبو عبد الله الفراوي إجازة، فأقرّ به. قال:

أخبرنا الإمام، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، البيهقي الحافظ، قراءة سنة خمسين وأربعائة، قال:

الحمد لله الذي خلق الخلق كما شاء لما شاء، واختار من الخلق لرسالته والدعاء لمعرفته والتمسك بطاعته من شاء، وهدى إلى إجابة دعوته واجتناب معصيته، بما أقام من البينات وأظهر من الآيات من

شاء، ووعد لأهل طاعته ما أعد لهم في الجنة من الثواب كها شاء، وأوعد أهل معصيته بها أعتد لهم من النار في العقاب كيف شاء. لا معقب لحكمه، كها قال جل ثناؤه في محكم كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله: ﴿وربُّك يخلق ما يشاء ويحتار﴾(١). وقال: ﴿إنّه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس﴾(١). وقال: ﴿إنا أوحينا إليك كها أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ﴾. إلى قوله: ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل، وكان الله عزيزاً حكياً﴾(١). وقال: ﴿والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴿(١). وقال: ﴿والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من الأرض ليجزي السندين أساءوا بما عملوا ويجزي السندين أحسنوا بالحسني ﴾(١). وقال: ﴿واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الساوات والأرض أعدت للمتقين ﴿(١). وقال: ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون. والذين كذبوا بآياتنا يسهم العذاب بما كانوا يفسقون ﴿(١).

فالحمد لله على جميع نعمه، وصلى الله على كافة رسله، وخص نبينا محمداً بأفضل الصلاة والتحية والبركة، وآتاه ما وعده من الوسيلة والفضيلة والرفعة في الدنيا والآخرة، وبعثه يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون، وجمع بيننا وبينه في جنات النعيم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،

<sup>(</sup>١) القصص: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٥.

<sup>(</sup>۳) النساء: ۱۲۳ – ۱۲۵.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) النجم: ٣١.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٣١

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٨٤ - ٩٤.

بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين، وخير الغافرين.

أما بعد: فإني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، صنفت فيا يفتقر أهل التكليف إلى معرفته، في أصول العلم وفروعه، ما قد انتشر ذكره في بعض البلاد، وانتفع به من وفق لساعه وتحصيله من العباد(١). غير أن جمل ما يحتاج إلى معرفته من ذلك للاعتقاد على السداد، مفرقة في تلك الكتب، ولا يكاد يتفق لجاعتهم الإتيان على جمعها والإحاطة بجميعها.

فأردت، والمشيئة لله تعالى، أن أجمع كتاباً يشتمل على بيان ما يجب على المكلف اعتقاده، والاعتراف به، بمع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار، وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز. فاستخرت الله عز وجل في ذلك، وفي جميع أموري، وابتدأت به مستعيناً بالله عز اسمه على إتمامه، وأسأله أن يجعلني والناظرين فيه ممن يخصه بجميل إنعامه وإكرامه، وجزيل إحسانه وامتنانه، إنه وليه والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

\* \*

<sup>(</sup>١) يريد والله أعلم، كتابه المعروف بـ «السنن الكبرى ».



#### باب أول ما يجب على العاقل البالغ معرفته والإقرار به

قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿فاعلم انه لا الله الله الله الله وقال له ولأمته: ﴿فاعلموا أن الله مولا كَهُ(١). وقال: ﴿فاعلموا أَمَا أَنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون (١). وقال: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (١) الآية. فوجب بالآيات قبلها، معرفة الله تعالى وعلمه، ووجب بهذه الآية، الاعتراف به والشهادة له بما عرفه. ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب.

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا يعلى بن عبيد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قالا: قال رسول الله على الله عز وجل ».

ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، عن

<sup>(</sup>۱) محمد: ۱۹.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) هود: ١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٣٦.

النبي عَلِيُّكُم، وفيه من الزيادة: «ويؤمنوا بي وبما جئت به »(١).

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ (٢): أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: ثنا محمد بن إسحاق: ثنا محمد بن معمر بن ربعي: ثنا عمر بن يونس الحنفي: ثنا عكرمة بن عار: حدثني أبو كثير: حدثني أبو هريرة، فذكر حديثاً طويلاً، قال فيه: عن النبي عَيْنِهِ أنه قال: «يا أبا هريرة - وأعطاني نعليه - إذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقناً بها قلبه، فبشره بالجنة »(٣).

أخبرنا أبو عبد الله: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا عفان: حدثني بشر بن المفضل، عن خالد بن الوليد، أبي بشر، قال: سمعت حران يقول: سمعت عثان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله عربي يقول: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة »(1).

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان بمدينة السلام: أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا أبو

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث، البخاري في كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ومسلم في الإيمان أيضاً: باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كلاها دون الزيادة. وأخرج الزيادة البخاري في الزكاة وفي استتابة المرتدين: باب قتل من أبي قبول الفرائض. ومسلم في الإيمان: الباب المذكور آنفاً. والنسائي في الزكاة: باب مانع الزكاة. وأبو داود في الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون.

وأخرجه الطبراني في الكبير دون الزيادة. والبزار دون الزيادة ودون قوله: «وحسابهم على الله ». قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم الضبي الطهاني النيسابوري الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع، شيخ المصنف، وهو الذي يريده كلم قال: أخبرنا أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بطوله في كتاب الإيمان، وذكر قصة أبي هريرة مع عمر رضي الله عنها. وهو في «مختصر صحيح مسلم: ١١ ».

<sup>(</sup>٤) وأخرجه مسلم أيضاً عن عثمان رضي الله عنه في كتاب الإيمان، وانظر «المختصر: ١٠ ».

عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عريب، عن كثير ابن مرة، عن معاذ بن جبل: أن النبي عَيْنِهِ قال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة »(١).

قال الشيخ رحمه الله: ففي الحديث الأول بيان ما يجب على المدعو أن يأتي به حتى يحقن به دمه. وفي الحديث الثاني بيان ما يجب عليه من الجمع بين معرفة القلب والإقرار باللسان مع الإمكان، حتى يصح إيانه. وفي الخبر الثالث والرابع شرط على الإيان حتى يستحق دخول الجنان، بوعد الله تعالى، وبالله التوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائر: باب التلقين من حديث معاذ. والحاكم في المستدرك (۳۵۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي.

وحسن الشيخ ناصر إسناد الحاكم ثم قال: «وله شاهد من حديث أبي هريرة: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله [فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة، يوماً من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه]» (أحكام الجنائز: ١٠، ٣٤) وأخرجه ابن حبان (الموارد: ٧١٩).

أما طريق المصنف، ففيها «عبد الحميد بن جعفر » قال الذهبي في (المغني في الضعفاء: ٣٦٨) «صدوق. قال أبو حاتم: لا يحتج به، وضعفه القطان، وفيه قدرية » وضعفه سفيان، كها في الميزان.

# باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه

قال الله عز وجلّ: ﴿وإلْهُمَ إله واحد لا إله إلا هو الرحم الرحم ان في خلق الساوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المُسخَّر بين السماء والأرض لآياتٍ لقوم يعقلون ﴿(١).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس بن يعقوب: ثنا أحمد بن الفضل الصائغ: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا أبو جعفر الرازي: ثنا سعيد بن مسروق، عن أبي الضحى ﴿وإلهم إله واحد﴾. قال: «لما نزلت هذه الآية، عجب المشركون وقالوا: إن محمداً يقول ﴿إن إلهم إله واحد﴾ فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل: ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى قوله - لآيات لقوم يعقلون﴾ »(٢).

قال الشيخ رحمه الله: فذكر الله عز وجل، خلق الساوات بما فيها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٣ - ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه وكيع، والفريابي، وآدم بن أبي إياس، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «شعب الإيمان» كلهم عن أبي الضحى. وانظر (الدر المنثور: ١٦٣/١).

من الشمس والقمر والنجوم المسخرات، وذكر خلق الأرض، بما فيها من البحار والأنهار والجبال والمعادن، وذكر اختلاف الليل والنهار، وأخذ أحدها من الآخر، وذكر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وذكر ما أنزل من السماء من المطر الذي فيه حياة البلاد، وبه وبما وضع الله في الليل والنهار من الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب. وذكر ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصور والأجساد، مختلفة الألسنة والألوان، وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وما فيها من منافع الحيوانات، وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون.

ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيها، فقال لنبيه عَلَيْ ﴿ قُلُ انظروا مَاذَا فِي السَّاوات والأرض﴾ (١). يعني، والله أعلم، من الآيات الواضحات، والدلالات النيرات. وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك، واعتبرتها بفكرك، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد.

فالساء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب، مستعملة في المرافق، والإنسان كالملَّك البيت، الخوَّل ما فيه. وفي هذا دلالة واضحة، على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعاً حكياً تام القدرة، بالغ الحكمة. وهذا فيا قرأته من كتاب أبي سلمان الخطابي رحمه الله(٢)

<sup>(</sup>۱) يونس: ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) أبو سليان الخطابي: هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (٣١٩ - ٣٨٨) هـ: أبو سليان، الفقيه المحدث، وهو من نسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اختلف في اسمه هل هو أحمد أم حمد، والميل إلى أنه حمد أقرب. ولعل كتابه المقصود من =

قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى حضهم على النظر في ملكوت الساوات والأرض وغيرها من خلقه في آية أخرى فقال: ﴿أُولَم ينظروا في ملكوت الساوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون في اللكوت: الآيات.

يقول: أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر، حتى يستدلوا بكونها محلاً للحوادث والتغييرات على انها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. كما استدل إبراهيم الخليل، عليه السلام، بمثل ذلك، فانقطع عنها كلها إلى رب هو خالقها ومنشئها فقال: ﴿إني وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴿٢٠٠٠.

أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق: أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ( $^{(7)}$ ): حدثنا عثان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح  $^{(1)}$ . عن معاوية بن صالح  $^{(6)}$ ، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن

المصنف هو «بيان إعجاز القرآن». ترجم له الذهبي في (تذكرة الحفاظ: ٢٠٩/٣)
 والقفطي في (إنباه الرواة: ١٢٥/١) وانظر (الأعلام: ٣٠٤/٣) و(معجم المؤلفين: ٢١/٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدوس. قال عنه الذهبي: « بعض ساعه فاسد » (المغني في الضعفاء ، ٥٣).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن صالح: قال الذهبي: «كاتب الليث، مكثر، صالح الحديث، له مناكير، والصحيح أن البخاري روى عنه في الصحيح، وروى عنه ابن معين، قال أبو زرعة: كان حسن الحديث، وقال الفضل الشعراني: ما رأيته إلا وهو يحدث أو يسبِّح، وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الأحاديث وله أغاليط، وقال أبو حاتم: لم يكن بمن يكذب، وأما الحافظ جزرة فقال: كان يكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال غيره: ضعيف ». (المغني: ٣٤٣) والصحيح أن البخاري إنما روى عنه تعليقاً، لكن روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كل في (التقريب: ٢٣/١).

<sup>(</sup>٥) معاوية بن صالح: قاضي الأندلس. وثقه أحمد وأبو زرعةوغيرهما.وقال أبو حاتم: لا =

عباس، في قوله عز وجل: ﴿وكذلك نزي إبراهيم ملكوت الساوات والأرض﴾ النا: يعني به الشمس والقمر والنجوم. ﴿رأى كوكباً قال: هذا ربي ﴿ الله على عاب، فلما غاب قال: ﴿لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ﴿ الله على عابت قال ﴿ يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت عابت، فلما غابت قال ﴿ يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض ﴿ الله يَقْلَمُ الله يَقْلَمُ الله عالم الساوات والأرض ﴾ الكين الآية (١).

قال الشيخ أحمد رحمه الله: وحثهم على النظر في أنفسهم والتفكر فيها، فقال: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾(٣). يعني لما فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموجودة في الإنسان، من يدين يبطش بها، ورجلين يشي عليها، وعين يبصر بها، وأذن يسمع بها، ولسان يتكلم به. وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع، وحاجته إلى الغذاء، يطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يسلك إليها صفوه، وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء، ويبرز عن أسفل البدن، فيستدل بها على أن لها صانعاً حكياً علماً قديراً.

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذباري: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا عباس بن محمد: ثنا عبيد الله بن موسى: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن الزبير: ﴿وَفِي أَنفُكُمُ أَفُلًا تَبْصُرُونَ ﴾. قال: «سبيل الخلاء والبول "(٤).

<sup>=</sup> يحتج به. وكان القطان لا يرضاه. (المغني: ٦٦٦). مات سنة ثمان وخمسين. وقال الخافظ في (التقريب: ٢٥٩/٢): صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٥ - ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير وا المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات » عن ابن عباس (الدر المنثور: ٢٣/٣).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الغريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وإبن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب » كلهم عن عبد الله بن الزبير. وأخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق » عن علي رضي الله عنه. (الدر المنثور: ١١٤/٦).

أخبرنا يحيى بن إبراهيم: حدثني محمد بن عبيد الله الأديب: ثنا محمود ابن محمد: ثنا عبد الله بن الهيثم: ثنا الأصمعي قال: سمعت ابن السماك يقول لرجل: «تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم، وتسمع بعظم، وتتكلم بلحم ».

قلنا: ثم إنا رأينا أشياء متضادة من شأنها التناحر والتباين والتفاسد، مجموعة في بدن الإنسان، وأبدان سائر الحيوان، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فقلنا: إن جامعاً جمعها وقهرها على الاجتاع وأقامها بلطفه، فلولا ذلك لتنافرت، ولتفاسدت. ولو جاز أن تجتمع المتضادات والمتنافرات، وتتقادم من غير جامع يجمعها، لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتها، من غير جامع يجمعها، ومقيم يقيمها، وهذا محال لا يُتوهم. فثبت أن اجتاعها، إنما كان مجامع قهرها على الاجتاع والالتئام، وهو الله الواحد القهار.

وقد حُكي عن الشافعي رحمه الله، أنه احتج بقريب من هذا المعنى، حين سأله المريسي<sup>(۱)</sup>، عن دلائل التوحيد، في مجلس الرشيد، واحتج أيضاً بالآية التي ذكرناها في أول الباب<sup>(۱)</sup>، وباختلاف الأصوات.

قلنا: وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز، تحول أنفسنا من حالة إلى حالة وتغيرها، ليُستدل بذلك على خالقها ومحولها فقال: ﴿مالكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خلقكم أطواراً ﴾(٣). وقال: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من

<sup>(</sup>۱) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحن المريسي (٠٠٠ - ٢١٨)هـ العدوي بالولاء، أبو عبد الرحن. فقيه، معتزلي. صاحب الطائفة المريسية، متهم بالزندقة. وقد قال بالإرجاء. ونسبة المريسي، إلى «درب المريس» في بغداد. وسؤال الشافعي في مجلس الرشيد، كان إبان محنة «خلق القرآن» وكان بشر من زعائها. ترجم له الخطيب في (تاريخ بغداد: ٥٦/٧) وابن خلكان في (وفيات الأعيان: ١٩١/١).

<sup>(</sup>٢) يعني قوله تعالى «وإلهكم إله واحد...» الآية [البقرة: ١٦٢ - ١٦٤].

<sup>(</sup>٣) نوح: ١٣ - ١٤.

سلالة من طين. ثم جعلناه نُطفةً في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مُضغةً، فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحاً، ثم أنشأناه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون (١٠).

فالإنسان إذا فكر في نفسه، رآها مدبَّرة، وعلى أحوال شي مصرّفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحمً وعظمًا، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكهال، لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل، التي هي حال كهال عقله، وبلوغ رشده، عضواً من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة والمرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب، ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه، وأن له صانعاً صنعه، وناقلاً نقله من حال إلى حال. ولولا ذلك، لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. ثم يعلم انه لا يتأتى الفعل الحكم المتقن، ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا حياة له ولا علم ولا قدرة ولا إدادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام. فيستدل بذلك على أن صانعه حيّ، عالم، قادر، سميع، بصير، متكلم.

ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد، وعلو بعضهم على بعض (٢)، وما يدخل من الفساد في الخلق، أن لو كان معه آلهة، فيستدل بذلك على أنه إله واحد لا شريك له، كما قال عز من قائل: ﴿ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذاً لذهب كل إله بما خلق، ولعلا بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٢ – ١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، زيادة بعد هذه الكلمة «أن لو كان معه آلهة »، ولا محل له، قلعلها سهو من النساخ.

ثم يعلم أن صانع العالم لا يشبه شيئاً من العالم، لأنه لو أشبه شيئاً من المحدثات بجهة من الجهات، لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة. ومحال أن يكون القديم مُحدَثاً، أو يكون قدياً من جهة حديثاً من جهة. ولأنه يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله، كالشاتم لا يكون شتاً وقد فعل الشتم، والكاذب لا يكون كَذباً وقد فعل الكذب. ولأنه يستحيل أن يكون شيئان مثلين، يفعل أحدها صاحبه، لأنه ليس أحد المثلين بأن يفعل صاحبه أولى من الآخر، وإذا كان كذلك، لم يكن لأحدها على الآخر مزية يستحق لأجلها أن يكون محدثاً له، لأن هذا حكم المثلين فيا تأثلا فيه، وإذا كان كذلك، استحال أن يكون الباري سبحانه مشبها للأشياء. فهو كا وصف نفسه: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿ "" وقال: ﴿قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد ﴿ الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٩١ - ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٢.

<sup>(</sup>۳) الشوری: ۲۱.

<sup>(</sup>٤) الإخلاص: ١ - ٤.

<sup>(0)</sup> هو محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري أبو عبد الله (٢٥٠ - ٣٤٤)هـ المعروف بابن الأخرم، من أمَّة الحفاظ والمحدثين في عصره، كان يقصد إليه في نيسابور حين تصدى فيها للتحديث، له «مسند» و «مستخرج» على الصحيحين، وانظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ: ٧٧/٣) و (شذرات الذهب: ٣٦٨/٢) و (الأعلام: ١٧/٨).

الصمد. لم يلد ولم يولد ﴾: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يوت إلا سيورث، ﴿ولم يكن له عوت إلا سيورث، ﴿ولم يكن له كفواً أحد ﴾: لم يكن له شبيه ولا عدل ﴿ليس كمثله شيء ﴾. "١١.

قلنا: وقد سلك بعض مشايخنا، رحمنا الله وإياهم، في إثبات الصانع وحدوث<sup>(٥)</sup> العالم، طريق الاستدلال بمقدمات النبوة، ومعجزات الرسالة. لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة، صارت أصلاً في وجوب قبول ما دعا إليه النبي عيالية. وعلى هذا الوجه، كان إيمان أكثر المستجيبين دعا إليه النبي عيالية.

<sup>(</sup>۱) ذكره الترمذي متصلاً في كتاب التفسير: باب ومن سورة الإخلاص، من حديث أبي سعيد بن ميسرة بنحود. ورواه أيضاً عن أبي العالية، فذكره مرسلاً، ثم قال: هذا أصح من حديث أبي سعيدا. هد ذلك أن الذي وصله فيه «أبو سعيد محمد بن ميسرة الصاغاني» وهو ضعيف. قال الذهبي: «مشهور تركه النسائي وغيره» (المغني: ٦٣٨). وقال الحافظ «البلخي الضرير، نزيل بغداد، ويقال له محمد بن أبي زكريا. ضعيف ورمي بالإرجاء» (التقريب: ١٢/٢) وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وأبو يعلى، وقال ابن كثير: «إسناده متقارب» ثم قال: «وقد أرسله غير واحد من السلف (التفسير: ١٤٠٥ - ٥٦٥)، وأخرجه أيضاً: أحمد والبخاري في «تاريخه» وابن خزية وابن أبي حاتم في «السنة» والبغوي في «معجمه» وابن المنذر في «العظمة، والحاكم وصححه، والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي بن كعب (الدر المنثور: ١٩٠١ - ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) مريم: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأساء والصفات » عن ابن عباس (الدر المنثور: ١٣١/٤) وانظر منه (٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: حدث.

للرسل صلوات الله عليهم أجمعين.

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرى، رحمه الله: أنا الحسن ابن محمد بن إسحاق: حدثنا يوسف بن يعقوب: حدثنا نصر بن علي: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعن عروة بن الزبير، وصلب الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة زوج النبي عيلية قالت: إن النبي عيلية، لما فتن أصحابه بمكة، أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة. فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فكلمه جعفر رضي الله عنه - يعني النجاشي - فقال: كنا على دينهم - يعني على دين أهل مكة - ، حتى بعث الله عز وجل فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر: وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم، وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة، فتلا علينا تنزيلاً جاءه من الله عز وجل، ففارقنا عند ذلك قومنا وآذونا.

فقال النجاشي: هل معكم مما نزل عليه شيء تقرؤنه علي ؟ قال جعفر: نعم. فقرأ (كهيعص). فلم قرأها، بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم، وقال النجاشي: إن هذا الكلام، والكلام الذي جاء به موسى عليه السلام، ليخرجان من مشكاة واحدة »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرج القصة ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة (الدر المنثور: ٢٥٨/٤) وقال الشيخ ناصر في تعليقه على «فقه السيرة» للغزالي (ص: ١٠٤ ط الشعب): «أخرج هذه القصة ابن اسحاق في المغازي (٢١١/١ - ٢١٣) من ابن هشام. وأحمد (رقم/١٧٤٠). من طريق ابن اسحاق بسند صحيح عن أم سلمة زوج النبي عَيَّاتُهُ »إهد

قلنا: فهوًلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن، على صدق النبي عَيِّكُ ، فيما ادعاه من الرسالة، فاكتفوا به، وآمنوا به وبما جاء به من عند الله، فكان فيما جاء به، إثبات الصانع وحدوث العالم.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا أبو النضر: حدثنا سلمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله عليه عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية، فيسأله ونحن نسمع. فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق ». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله ». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: «الله ». قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع، آللهُ أرسلك؟ قال: «نعم ». قال: وزعم رسولك أن علينا خس صلوات في يومنا وليلتنا؟! قال: «صدق ». قال: فبالذي أرسلك، آللهُ أمرك بهذا، قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟! قال: «صدق » قال: فبالذي أرسلك، آللهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم ». قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟! قال: «صدق ». قال: فبالذي أرسلك، آللهُ أمرك بهذا؟ قال: نعم ». قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت، من استطاع إليه سبيلاً ؟! قال: «صدق ». قال: فبالذي أرسلك، آللهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلما مضى، قال: «لئن صدق ليدخلن الجنة »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب السؤال عن أركان الإسلام. والترمذي في كتاب الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة. والنسائي في كتاب الصوم: باب وجوب الصيام. وأبو داود في كتاب الصلاة: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد.

قال الشيخ رحمه الله: فهذا السائل، كان قد سمع بمعجزات رسول الله على الله على الله على الله على الله على من القرآن، فاقتصر في إثبات الخالق ومعرفة خلقه، على سؤاله وجوابه عنه، وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ما يدله على صدقه، فلما أراه، ووقف عليه، آمن به وصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق: أنا على بن عبد العزيز (ح)(١).

وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة: حدثنا أبو على حامد بن محمد الرفا: أنا على بن عبد العزيز: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني: أنا شريك، عن سماك، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي عيالي فقال: بم أعرف أنك رسول الله؟ قال: «أرأيت لو دعوت هذا العذق، من هذه النخلة، أتشهد أني رسول الله؟ » قال: نعم، قال: فدعا العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقر(٢) حتى أتى النبي عيالي . قال: ثم قال له: «ارجع » فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال: أشهد أنك رسول الله، وآمن به.

تابعه الأعمش عن أبي ظبيان. ورواه أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) هذه الحاء، تعني: التحويل، وهي تشير إلى تحويل السند إلى سند آخر، أو طريق أخرى.

<sup>(</sup>٢) ينقز: يقفز ويثب. وقد نقز وأنقز: إذا وثب (النهاية في غريب الحديث: ١٠٥/٥) وفي ترتيب القاموس (٤٢٥/٤): النقز: الوثب.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الترمذي في المناقب: باب رقم (٩). إلا أن فيه « شريكاً القاضي »: قال في التقريب (٣٥١/١): «صدوق يخطىء كثيراً. تغير حفظه منذ ولي القضاد =

## باب ذكر أساء الله وصفاته عزت أساؤه وجل ثناؤه

قال الله عز وجل: ﴿ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون﴾(١). وقال: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن، أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾(١). وقال: ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو - إلى قوله - له الأسماء الحسنى﴾(١).

<sup>=</sup> بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع ».

وقال الذهبي في المغني (٢٩٣): «صدوق، وثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي: لا بأس به وقال ابن المبارك: هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري، وقال الدارقطني وغير واحد: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لا يقوم مقام الحجة، في حديثه بعض الغلط ». ومع هذا فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٢٢ - ٢٤.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن محمد بن محمش (٣١٧ – ٤١٠) هـ. أبو الطاهر الزيادي. فقيه نيسابوري، ومحدثها في أيامه، وهو بن كبار علماء الشافعية، وله كتاب في «علم الشروط». و«أمال» في الحديث. سمع من محمد بن الحسين القطان وعبد الله الكرماني وخلق كثير. وروى عنه الحاكم، والمصنف. وانظر سائر ترجمته في (طبقات الشافعية: ٣٨٨، ٨٨) و (شذرات الذهب: ١٩٢٣) وانظر ايضاً: (الأعلام: ٢٤٥/٧) و (معجم المؤلفين: ٢٩٨/١١).

### واحداً ، من أحصاها دخل الجنة »(١).

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر أحمد ابن إسحاق الفقيه: أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي: ثنا صفوان بن صالح الدمشقى: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارىء، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير: الحكم، العدُّل، اللطيف، الخبير، الحلم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، الجيب، الواسع، الحكيم، الودود، الجيد، الباعث، الشهيد، الحق، القوى، الوكيل، المتين، الولي، الحميد، المحصى، المبدىء، المعيد، الحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر ، التواب، المنتقم، العفو ، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المانع، الضار،

<sup>(1)</sup> البخاري: في كتاب الدعوات: باب لله عز وجل مائة اسم غير واحد. ومسلم: في الذكر والدعاء: باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها. وأخرجه: أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو عوانة وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبو عبد الله بن مندة في « التوحيد »، وابن مردويه وأبو نعيم والبيهفي أيضاً في « الأساء والصفات » عن أبي هريرة، كما في (الدر المنثور: ١٤٧٧ - ١٤٧٨): وذكره بزيادة: « إنه وتر يجب الوتر ».

النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور »(١). وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل رحمه الله: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار: ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا؛ حدثني حميد ابن الربيع؛ حدثني خالد بن مخلد: حدثنا عبد العزيز بن الحصين؛ ثنا أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيُّةِ: « إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها كلها دخل الجنة، الله، الرحمن، الرحم، الإله، الرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارىء، المصور، الحليم، العليم، السميع، البصير، الحي، القيوم، الواسع، اللطيف. الخبير، الحنان، المنان، البديع، الودود، الغفور، الشكور، الجيد، المبدىء، المعيد، النور، البادي، الأول، الظاهر، الباطن، العفوّ، الغفار، الوهاب، القادر، الأحد، الصمد، الوكيل، الكافي، الباقي، الحميد، المغيث، الدائم، المتعالي، ذو الجلال والإكرام، المولى، النصير، الحق، المبين، الباعث، الجيب، الحبي، الميت، الجليل، الصادق، الحافظ، المحيط، الكبير، القريب، الرقيب، الفتاح، التواب، القديم، الوتر، الفاطر، الرزاق، العلام، العلى، العظيم، الغنى، المليك، المقتدر، الأكرم، الرؤوف، المدبر، القدير، المالك، القاهر، الهادي، الشاكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، وابن المنذر، وابن حبان، وابن مندة، والطبراني، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي في «الأساء والصفات» وانظر (الدر المنثور: ١٤٨/٣). وقد تفرد بروايته، كما سيذكر المصنف بعد قليل، على هذا النحو، «الوليد بن مسلم» عن شعيب ابن أبي حرة.

والوليد هذا، قال عنه الحافظ في التقريب (٣٣٦/٢): «ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية ، إ. ه. .

وقال عنه الذهبي في المغني (٧٢٥): «الوليد بن مسلم الدمشقي: إمام مشهور، صدوق. ولكنه يدلس عن ضعفاء، لا سيما في الأوزاعي، فإذا قال: ثنا الأوزاعي، فهو حجة » إ.هـ.

وقد عنعن هنا عن شعيب، فوقع عليه القول.

الكريم، الرفيع، الشهيد، الواحد، ذو الطول، ذو المعارج، ذو الفضل، الخلاق، الكفيل، الجميل »(١).

قال الشيخ رحمه الله: تفرد بالرواية الأولى، مع ذكر الأسامي، «الوليد بن مسلم » عن شعيب بن أبي حمزة، وتفرد بهذه الرواية «عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان » عن أيوب السختياني وهشام بن حسان.

وزعم بعض أهل العلم بالحديث، أن ذكر الأسامي في هذا الحديث، من جهة بعض الرواة، وأن الحديث عن النبي عَلَيْكُ، في ذكر عددها دون تفسير العدد. وهذه الأسامي، مذكورة في كتاب الله عز وجل، وفي سائر الأحاديث عن نبينا محمد عَلَيْكُ ، مفردة، نصاً أو دلالة، فذكرناها في كتاب «الأسماء والصفات». وقوله عَلَيْكُ «إن لله تسعة وتسعين اسماً » لا ينفي غيرها (۱). وإنما أراد - والله أعلم - أن من أحصى من أسماء الله عز غيرها (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الدعاء » والطبراني، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه وأبو نعم. والبيهتي «في الأساء والصفات ». وانظر (الدر المنثور: ١٤٨/٣). وقد تفرد به كما يذكر المصنف بعده «عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان » عن أيوب السختياني وهشام بن حسان. قال الذهبي عنه في المغني (٣٩٧): «ضعفه يحيى والناس »إ. هـ كما أخرجه إبن ماجه في كتاب الدعاء، من طريق «عبد الملك بن محمد الصنعاني » وقد قال عنه النهي في المغني (٤٠٧): «قال أبو حاتم: ليس بالقوى »إ. هـ.

أما النووي فقد حسن حديث الترمذي. قال في «الأذكار »: «هذا حديث البخاري ومسلم إلى قوله « يحب الوتر ». وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره » (الأذكار: ٥٨ طد الملاح) قال البوصيري في الزوائد: « لم يخرج أحد من الأعمة الستة عدد أساء الله الحسنى من هذا الوجه. ولا غيره، غير ابن ماجه والترمذي. مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب. وفي إسناد ابن ماجه ضعف، لضعف « عبد الملك بن محمد الصنعاني اله.

قلت: قول البوصيري: أصح شيء في الباب. لا يفيد التصحيح بطبيعة الحال. والأرجح ما ذهب إليه الحافظ كما في بلوغ المرام قال: «والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة (سبل السلام: ١٤٣/٤ - ١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أقول: وقد جزم ابن حزم بالحصر. فقال: قد صح أن أساءه تعالى لا تزيد على تسعة وتسعين. واستدل بالحديث ثم قال: وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين الماء

وجل تسعة وتسعين اسماً دخل الجنة، سواء أحصاها مما نقلنا في الحديث الأول، أو مما ذكرنا في الحديث الثاني، أو من سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجاع، وبالله التوفيق.

\* \* \* \*

<sup>=</sup> مصطربة لا يصح منها شيء أصلاً. وإنما تؤخذ من نص الفران وما صح عن البي تُنافِق ثم سرد أربعة ونمانين اسما استخرجها من القرآن والسنة. وانظر (سبل السلام: ١٤٢/٤).

# باب ذكر الأسماء التي رويناها على طريق الإيجاز

الله: معناه: من له الإلهية: وهي القدرة على اختراع الأعيان، وهذه صفة يستحقها بذاته.

الرحمن: من له الرحمة.

الرحيم: الراحم، فعيل بمعنى فاعل، على المبالغة.

وقيل: الرحمن: المريد لرزق كل حي في الدنيا، والرحم: المريد لإكرام المؤمنين بالجنة في العقبى.فيرجع معناها إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته(١).

الملك: هو التام الملك، والمالك هو الخاص الملك. وحقيقتها في صفة الله عز وجل أن يكون قادراً على الإيجاد، وهذه صفة يستحقها بذاته.

القدوس: هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية (۲۰۷/۳): «الرحمن الرحم: وها اسان مشتقان من الرحمة. مثل. ندمان ونديم. وها من أبنية المبالغة. ورحمان أبلغ من رحيم. والرحمن: خاص لله لا يسمى به غيره، ولا ييوصف. والرحيم: يوصف به غير الله تعالى. فيقال: رجل رحيم ولا يقال: رحمن » إ هـ.

السلام: هو الذي سلم من كل عيب، وبريء من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته. وقيل: هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته(١).

المؤمن: هو الذي صدق نفسه وصدق عباده المؤمنين. فتصديقه لنفسه: علمه بأنه صادق. وتصديقه لعباده: علمه بأنهم صادقون. وقيل: المؤمن: الموحد لنفسه. وهو من صفات ذاته. وقيل: المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوته.

المهيمن: هو الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل، وهو من صفات ذاته. وقيل: هو الأمين، وقيل: هو الرقيب على الشيء والحافظ له(٢).

العزيز: هو الغالب الذي لا يغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه. وهو وقيل: هو الذي لا مثل له. وهو من صفات الذات (٣).

الجبار: هو الذي لا تناله الأيدي، ولا يجري في ملكه غير ما أراد. وهو من الصفات التي يستحقها بذاته. وقيل: هو الذي جبر الخلق على ما أراد. وقيل: هو الذي جبر مفاقر الخلق. وهو على هذا المعنى من صفات فعله.

المتكبر: هو المتعالي عن صفات الخلق. وهذه صفة يستحقها بذاته. وقيل: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية (٣٩٢/٢): «قيل: معناه سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء. والسلام في الأصل السلامة. يقال: سَلِم يسلَم سلامة وسلاماً. ومنه قيل للجنة: دار السلام، لأنها دار السلامة من الآفات ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٢٧٥/٥): «هو الرقيب وقيل: الشاهد وقيل؛ المؤتمن. وقيل: القائم بأمور الخلق.. »إه..

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية (٣/ ٢٢٨): «هو الغالب القوي الذي لا يُغلب. والعزة في الأصل: القوة والشدة والغلبة » إه.

#### فيقصمهم (١).

الخالق: هو المبدع الخترع للخلق على غير مثال سبق (١٠٠٠).

البارى: هو الخالق، وله اختصاص بقلب الأعيان (٦).

المصور: هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة.

الغفار: هو الستار لذنوب عباده، مرة بعد أخرى(٤).

القهار: هو القاهر على المبالغة. وهو القادر، فيرجع معناه إلى صفة القهار: هو الذي قهر الخلق القدرة التي هي صفة قائمة بذاته، وقيل: هو الذي قهر الخلق على ما أراد.

#### إن الذي سمك السماء بني لنا بيتاً دعاته أعز وأقوم

آي عزيرة طويلة. وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء أعظم، فحدفت «من » لوضوح معناها، وأكبر: خبر، والأخبار لا ينكر حدفها، وكذلك ما يتعلق بها، وقيل: معناه: الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، وإنما قدّر له ذلك، وأوّل، لأن أفعل فُعلى. يلزمه الألف واللام أو الإضافة. كالأكبر، وأكبر القوم، » إلخ.

- (٢) قال ابن الأثير (٧٠/٢): «هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. وأصل الخلق: التقدير، فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها. وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير. خالق، إهـ.
- (٣) قال ابن الأثير (١١١/١): «هو الذي خلق الخلق لا عن مثال. ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات. وفار سنعمل في غير الحيوان. فيقال: برأ الله النسمة. وخلق السماوات والأرض الهداد.
- (٤) قال ابن الأثير (٣٧٣/٣): «الغفار والغفور: وها من أبنية المبالغة معناها: الساسر لذنوب عباده وعيومه. المتجاوز عن خطاياهم ودنوبهم، وأصل العمر المعطم معالمة غفر الله لك غفراً وغفراً. ومغفرة، والمغفرة: إلباس الله تعالى العفو للمدنيين إلا هم

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير (٤/ ١٣٩٠ - ١٤٠): «المتكبر والكبير: أي العظيم ذو الكبرياء.وقيل: المتعالي على صفات الخلق، وقيل، المتكبر على عتاة خلقه، والتاء فيه: للتفرد والتخصص لا تاء التعاطي والتكلف، والكبرياء: العظمة والملك، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى، وقد تكرر ذكرها في الحديث: وهما من الكبر، بالكسر: وهو العظمة، ويقال: كبر، بالضم، يكبر: أي عظم فهو كبير، وفي حديث الأذان «الله أكبر معناه: الله الكبير، فوضع أفعل موضع فعيل، كقول الفرزدق:

الوهاب: هو الذي يجود بالعطاء الكثير من غير استثابة.

الرزاق: هو القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وما مكنها من الرزاق: الانتفاع به من مباح وغير مباح، رزق لها(١).

الفتاح: هو الحاكم بين عباده، ويكون الفتاح: الذي يفتح المنعلق على عباده من أمورهم ديناً ودنيا. ويكون: بمعنى الناصر(٢).

العلم: هو العالم على المبالغة. فالعلم: صفة له قائمة بذاته. (٦) القابض الباسط: هو الذي يوسع الرزق ويقتره. يبسطه مجوده ورحمته، ويقبضه مجكمته. وقيل: القابض: الذي يقبض الأرواح، بالموت الذي كتبه على العباد. والباسط: الذي يبسط الأرواح في الأجساد.

الخافض الرافع: فالخافض: هو الذي يخفض من يشاء بانتقامه. والرافع: هو الذي يرفع من يشاء. بإنعامه (1).

المعز المذل: يعزّ من يشاء. ويذل من يشاء. لا مذل لمن أعزه. ولا

<sup>(</sup>١) قال ابن الأَثر (٢١٩/٢): «الرزاق: وهو الذي خلق الأرزاق. وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم، وفعال: من أبنية المبالغة، والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان. كالأقوات، وبطنة للقلوب والنفوس، كالمعارف والعلوم ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثبر (٤٠٦/٣ - ٤٠٠): «هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. وقيل: معناه: الحاكم بينهم. يقال: فتح الحاكم بين الخصمين: إذا فصل بينها. والفاتح: الحاكم. والفناح: من أبنية المبالغة ».

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٤/٦): «القابض: هو الذي يمك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند المات، ومنه الحديث: «يقبض الله الأرض ويقبض السماء » آني يجمعها، وقبض المريض: إذا تُوفّي، وإذا أشرف على الموت » وقال (١٣٧/١): «الباسط: هو الذي يبسط الرزق لعباده، ويُوسّعه عليهم، بجوده ورحمته، ويبسط الأروام في الاجساد عند الحياة ».

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير (٣/٢): «الخافض: هو الذي يخفض الجبارين والفراعنة: أي يضعهم وبينهم، ويحفض هل نبيء يريد خفضه » وقال (٣٤٣/٢): «الرافع: هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد، وأولياء بالتقريب، وهو ضد الخفض ».

معز لمن أذله.

السميع: من له سمع يدرك به المسموعات. والسمع له صفة قامّة بذاته.

البصير: من له بصر يرى به المرئيات. والبصر له صفة قائمة بذاته.

الحَكَم: هو الحاكم، وحكمه: خبره، وخبره: قوله، فيرجع معناه إلى صفة الكلام، وقد يكون بمعنى حكمه لواحد بالنعمة، ولآخر بالحنة، فيكون من صفات فعله.

العَدْل: هو الذي له أن يفعل ما يفعل. وهذه الصفة يستحقها بذاته.

اللطيف: هو البر بعباده، وهو من صفات فعله، وقد يكون بعنى العلم بخفايا الأمور، فيكون من صفات ذاته(١).

الخبير: هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. وقيل: الخبير: الخبير: الخبير. وهو من صفات ذاته.

الحليم: وهو الذي يؤخر العقوبة على مستحقيها، ثم قد يعفو عنهم (٢).

العظيم: هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة والجلال والعظمة والتقديس من كل آفة. وهو من الصفات التي يستحقها بذاته (٣).

الغفور: هو الذي يكثر من المغفرة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن إلأثير (۲۵۱/٤): «هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل، والعلم بدقائق المصالح، وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. يقال: لَطَف به وله، بالفتح، يلطف لطفاً: إذا رَفَق به. فأما لطف، بالضم، يلطف فمعناه: صَغُر ودقٌ ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٤٣٤/١): «هو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقداراً، فهو منته إليه».

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠): «هو الذي جاوز قَدْرُه وجل عن حدود العقول، حتى لا تُتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعِظَم في صفات الأجسام: كِبَرُ الطول والعرض والعمق. والله تعالى جل قدره عن ذلك ».

العليّ: هو العالي القاهر. وقيل: هو الذي علا وجلّ من أن يلحقه صفات الخلق. وهذه صفة يستحقها بذاته.

الكبير: هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن. فصغر دون جلاله كل كبير. وقيل: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. وهذه صفة يستحقها بذاته (٢).

الحفيظ: هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أراد. وقيل: هو الذي لا ينسى ما علم. فيرجع معناه إلى صفة العلم.

المقيت: هو المقتدر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة، وقيل: المقيت: الحفيظ، وقيل: هو معطي القوت، فيكون من صفات الفعل.

الحسيب: هو الكافي. وقيل: بمعنى المحاسب (٣).

الجليل: هو من الجلال والعظمة. ومعناه، ينصرف إلى جلال القدرة وعظم الشأن. فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير (٤٩٣/٢): «هو الذي يزكو عنده القليل من أعال العباد، فيضاعف لهم الجزاء، فشكره لعباده: مغفرته لهم، والشكور من أبنية المبالغة، يقال: شكرت لك وشكرتك، والأول أفصح، أشكر شكراً وشكوراً، فأنا شاكر وشكور، والشكر مثل الحمد، إلا أن الحمد أعم منه، فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة، وعلى معروفه، ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته، والشكر: مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثني على المنعم بلسانه، ويذيب نفسه في طاعته، ويعتقد أنه موليها، وهو من شكرت الإبل تشكر: إذا أصابت مرعى فسمنت ».

<sup>(</sup>٢) أنظر: المتكبر.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٣٨١/١): «هو الكافي. فعيل. بمعنى مُفْعِل. من أحسبني الشيء: إذا
 كفاني. وأحسبته وحسبته، بالتشديد؛ أعطيته ما برضيه حتى يقول: حسي ».

ويتضع معه كل رفيع. وهذه صفة يستحقها بذاته.

الكريم: هو المنزه عن الدناءة. وهذه صفة يستحقها بذاته. وقيل: الكريم: الكثير الخير. وقيل: الحسن بما لا يجب عليه، والصفوح عن حق وجب له. وهو على هذا المعنى من صفات فعله ١٠.

الرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء فيرجع معناد إلى صفة العلم.

الجيب: هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه.

الواسع: هو العالم. فيرجع معناه إلى صفة العلم. وقيل: الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق.

الحكيم: هو الحركم لخلق الأشياء. وقد يكون بمعنى المصيب في أفعاله ٢٠٠٠.

الودود: هو الذي يُودٌ عباده المؤمنين. ويوده عباده المؤمنون، ومحبة الله عباده: إرادته رحمتهم ومدحهم، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة والكلام، وقد يكون بعنى إنعامه عليهم، ومن إنعامه عليهم أن يوددهم إلى خلفه، وهو عني هذا المعنى من صفات فعله.

الجيد: هو الجليل الرفيع القدر، الحسن الجريل البرُ، فالمجد في اللهة: قد يكون بعنى الشرف، وقد يكون: بعنى السعة

<sup>:</sup> ١) قال ابن الأثير (١٦٦/٤): «هو الجواد المعطي الذي لا ينفَد عطاؤه، وهو الكريم المطلق. والكريم: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل ».

<sup>(</sup>٢) أنظر: الحكم.

وهو على المعنى الأول صفة يستحقها بذاته ١٠٠٠.

الباعث: هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء، وقد يبعث من شاء منهم عند السقطة، وينعشه عند الصرعة.

الشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء. وقيل: هو العالم الرائي. فيرجع معناد إلى صفة العلم وصفة الرؤية (٢).

الحق: هو الموجود حقاً. وهذه صفة يستحقها بذاته.

الوكيل: هو الكافي: وهو الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. وقيل: هو الكفيل بالرزق والقيام على الخلق عا يصلحهم.

القويّ: هو القادر: وهو أن يكون تام القدرة، لا يستولي عليه عجز في حالة من الأحوال، ويرجع معناه إلى صفة القدرة. (٢).

المتين: هو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته، ولا يسه في أفعاله لُغُوبُ الله عناه أيضاً إلى صفة القدرة الثان ويرجع معناه أيضاً إلى صفة القدرة الثان المعالمة المعالمة

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير (٢٩٨/٤): «المجد في كلام العرب: الشرف الواسع، ورجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف، والمجيد: فعيل منه للمبالغة، وقيل: هو الكريم الفعال، وقيل: إذا قارن شرف الذات حُسنَ الفعال، سمي مجداً، وفعيل أبلغ من فاعل، فكأنه يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٥١٣/٢): «هو الذي لا يغيب عنه شيء. والشاهد: الحاضر. وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل. فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العلم. وإذا أضيف إلى الأمور الطاهرة، فهو الشهيد. وقد يُعتبر مع هذا: أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما عَلمَ ».

<sup>(</sup>٣) قال أبو إسحاق الزجاج في (تفسير أسماء الله الحسنى: ٥٤): «هو الكامل القدرة على الشيء. تقول: هو قادر على حمله. فإذا زدته وضعاً قلت: هو قوي على حمله. وقد وصف نفسه بالقوة ».

<sup>(</sup>٤) اللُّغُوب: الضعف.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير (٢٩٣/٤): «هو القوي الشديد الذي لا يلحقه من أفعاله مشقة. ولا كلفة ولا تعب. والمتانة: الشدة والقوة. فهو من حيث إنه بالغ القوة تامُّها: قوي. ومن حيث إنه شديد القوة: متين ».

الوليّ: هو الناصر: وقيل: المتولي للأمر القائم به.

الحميد: هو الحمود الذي يستحق الحمد. وقيل: من له صفات المدح والكيال. وهذه صفة يستحقها بذاته.

الحصي: هو الذي أحصى كل شيء بعلمه، فيرجع معناه إلى صفة العلم(١١).

المبدى: هو الذي أبدأ الإنسان: أي ابتدأه مخترعاً.

المعيد: هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة.

الحيي: هو الذي يحيى النطفة الميتة، فيخرج منها النسمة الحية، ويحيى الأجسام البالية، بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيى القلوب بنور المعرفة، ويحيى الأرض بعد موتها، بإنزال الغيث، وإنبات الرزق.

المميت: هو الذي يميت الأحياء، ويوهي بالموت قوة الأقوياء.

الحيّ: في صفة الله عز وجل: هو الذي لم يزل موجوداً، وبالحياة موصوفاً. فالحياة له صفة قائمة بذاته.

القيوم: هو القائم الدائم بلا زوال. فيرجع معناه إلى صفة البقاء. والبقاء صفة الذات. وقيل: هو المدبّر والمتولي بجميع ما يجري في العالم. وهو على هذا المعنى من صفات الفعل.

الواجد: هو الغني الذي لا يفتقر. والوجد: الغنى، وقد يكون من الوجود: وهو الذي لا يؤوده (٢) طلب، ولا يحول بينه وبين المطلوب هرب. وقد يكون بمعنى: العالِم.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير (٣٩٧/١): «هو الذي أحصى كل شيء بعلمه وأحاط به فلا يفوته دقيق منها ولا جليل. والإحصاء: العد والحفظ ».

<sup>(</sup>٢) يَوُّودُه: يُجْهده. وآده الأمر أوْداً وأُوُوداً: بلغ منه المجهود. والمآوِد: الدواهي.. وتأوّد الأمرُ وتآداه: ثقل عليه. (ترتيب القاموس: ١٩٥/١).

الماجد: هو الجيد. وقد مضى ذكر معناه.

الواحد: هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك. وقيل: هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك. وهذه صفة يستحقها بذاته(١)

الصمد: هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور، ويقصد في الحوائج. وقيل: هو الباقي الذي لا يزول. وهو من صفات الذات.

القادر: هو الذي له القدرة الشاملة. والقدرة له صفة قائمة بذاته.

المقتدر: هو التام القدرة الذي لا يتنع عليه شيء.

المقدم والمؤخر: هو المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء ومن شاء ومن شاء.

الأول: هو الذي لا ابتداء لوجوده.

الآخر: هو الذي لا انتهاء لوجوده.

الظاهر: هو الظاهر مجججه الباهرة، وبراهينه النيرة، وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته، وصحة وحدانيته، وقد يكون بعنى يكون الظهور بمعنى: العلو والرفعة، وقد يكون بمعنى الغلية العلو الرفعة، وقد يكون بمعنى

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير (۱۵۹/۵): «الواحد: هو الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر. قال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد بُني لنفي ما يذكر معه العدد. تقول : ما جاءني أحد، والواحد، اسم بني لمفتتح العدد، تقول جاءني واحد من الناس، ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد: منفرد بالذات في عدم المثل والنظير. والأحد: منفرد بالمعنى، وقيل: الواحد: هو الذي لا يتجزأ ولا يُثنى، ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (١٦٤/٣): «هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه. وقيل: هو الذي عُرِف بطرق الاستدلال العقلي، بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه ».

الباطن: هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. وقد يكون الظاهر بعنى: العالم بما ظهر من الأمور، والباطن: بمعنى المطلع على ما بطن من الغيوب، وهما من صفات الذات الله الله الفيوب.

الوالي: هو المالك للأشياء والمتولي لها. وقد يكون بمعنى: المنعم عوداً على بدء (٢)

المتعالي: هو المنزه عن صفات الخلق. وهذه صفة يستحقها بذاته. وقد يكون بمعنى العالى فوق خلقه بالقهر.

البَرّ: هو المحسن إلى خلقه، عمهم برزقه، وخص من شاء منهم بولايته، ومضاعفة الثواب له على طاعته، والتجاوز عن معصبته.

التواب: هو الذي يتوب على من يشاء من عبيده الما.

المنتقم: هو الذي ينتصر من أعدائه ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم. وقد يكون بمعنى: المهلك لهم.

العَفُوّ: من العَفْو، على المبالغة، ثم قد يكون بمعنى: الحو، فيرجع معناه إلى الصفح عن الذنب، وقد يكون بمعنى: المفضل، فيعطى الجزيل من الفضل.

الرؤوف: هو الرحم. والرأفة: شدة الرحمة. ورحمة الله: إرادته إنعام

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير (۱۳٦/۱): «هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم، فلا يدركه بصر، ولا يحيط به وهم. وقيل: هو العالم بما بطن، يقال: بطنت الأمر: إذا عرفت باطنه ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٢٢٧/٥): «هو مالك الأشياء جميعها، المتصرف فيها، وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها، لا ينطلق عليه اسم الوالي ».

<sup>(</sup>٣) قال أبو إسحاق الزجاج (نفسه: ٦٢): «يقال: تاب إلى الشيء يتوب توباً: إذا رجع. قال الله تعالى: «غافر الذنب وقابل التوب» [غافر: ٣]. أي: يقبل رجوع عبده إليه، ومن هذا قيل: التوبة، كأنه رجوع إلى الطاعة وترك للمعصية ».

من شاء من عباده. فيرجع معناه إلى صفة الإرادة، ثم قد تسمى تلك النعمة رحمة.

مالك الملك: ومعناه أن الملك بيده يؤتيه من يشاء. وقد يكون معناه: مالك الملوك. وقد يكون معناه: وارث الملك يوم لا يدعي الملك مدّع، ولا ينازعه فيه منازع. واستحقاقه لذلك صفة يستحقها بذاته.

ذو الجلال والإكرام: أي مستحق أن يجل ويكرم فلا يجعد. فتكون صفة يستحقها بذاته. وقد يكون الإكرام بمعنى: إكرامه أهل ولايته في الدنيا بمعرفته، وفي الآخرة بجنته. فيكون من صفات الفعل.

المقسط: هو العادل في حكمه".

الجامع: هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه، وهو من صفات الفعل، وقيل: هو الذي جمع أوصاف المدح، وهذه صفة يستحقها بذاته (۱).

الغني: هو الذي استغنى عن الخلق، وقيل: المتمكن من تنفيذ العني الرادته في مراداته، وهذه صفة يستحقها بذاته.

المغني: هو الذي جبر مفاقر الخلق، وقد يكون بعنى: الكافي، من الغناء: وهو الكفاية.

المانع: هو الناصر الذي يمنع أولياءه، أي يحوطهم وينصرهم، وقيل:

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير (٦٠/٤): «هو العادل. يقال: أقسط فهو مقسط: إذا عدل. وقسط يقسط فهو قاسط: إذا جار. فكأن الهمزة في «أقسط » للسلب. كما يقال: شكا إليه فأشكاه ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٢٩٥/١): «هو الذي يجمع اخلائق في يوم الحساب. وقيل: هو المؤلف بين المتاثلات والمتباينات والمتضادات في الوجود على

هو الذي يمنع العطاء عن قوم والبلاء عن آخرين.

الضارة: هو موصل الضرر إلى من أراد.

النافع: هو موصل النفع إلى من يشاء.

النور: هو الهادي. وقيل هو المنوِّر، وهو من صفات فعله. وقيل: هو الحق. وقيل: هو الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل، وتصح رؤيته بالأبصار. وهذه صفة يستحقها الباري تعالى بذاته(۱).

الهادي: هو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته، وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه، واتقى ما يضره.

البديع: هو الذي فطر الخلق مبدعاً له لا على مثال سبق، وهو من صفات فعله. وقد يكون بعنى: لا مثل له. فيكون صفة يستحقها بذاته.

الباقي: هو الذي دام وجوده، والبقاء له صفة قائمة بذاته، وفي معناه: الوارث.

الرشيد: هو المرشد، وهو: الهادي، وقد يكون بمعنى الحكيم ذي الرشد، لاستقامة تدبيره، وإصابته في أفعاله (٢).

الصبور: هو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة، وهو قريب من معنى: الحلم، وصفة الحلم أبلغ في السلامة من عقوبته (٣).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير (۱۳٤/۵): «هو الذي يبصر بنوره ذو العاية، ويَرشُد بهداه ذوالغواية وقيل: هو الظاهر الذي به كل ظهور، فالظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى: نوراً ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٢٢٥/٤): «هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم: أي هداهم ودلهم عليها. فعيل بمعنى مُفعِل. وقيل: هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد، من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد ».

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٧/٣): «هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو من أبنية المبالغة، ومعناه قريب من معنى الحليم، والفرق بينها: أن المذنب لا يأمن من العقوبة في صفة الحليم».

وأما الأسماء التي وردت في رواية عبد العزيز بن الحصين مما ليس في رواية الوليد بن مسلم فمنها:

الرب: ومعناه السيد. وقيل: معناه المالك. وقيل: هو المبلغ كل ما أبدع حد كاله الذي قدره له. فهو على هذا المعنى من صفات ذاته (۱).

الحنان: معناه: ذو الرحمة.

المنان: هو الكثير العطاء.

البادىء: معناه: المدىء.

الأحد: الذي لا شبيه له ولا نظير.

الواحد: الذي لا شريك له ولا عديل، وعبر عنه بعبارة أخرى فقيل: الأحد: وهو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد، والواحد: المنفرد بالذات لا يضامّه أحد، وها من الصفات التي يستحقها بذاته.

الكافي: الذي يكفى عباده المهم، ويدفع عنهم الملم.

المغيث: هو الذي يدرك عباده في الشدائد فيخلصهم.

الدايم: هو الموجود لم يزل ولا يزال، ويرجع معناه إلى صفة البقاء.

المولى: هو الناصر المعين.

المبين: هو البين أمره في الوحدانية. وهذه صفة يستحقها بذاته. الصادق: هو الذي يصدق قوله، ويصدق وعده، وهو من صفات الذات.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير (١٧٩/٢) يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيّم والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله، وإذا أطلق على غيره أضيف. فيقال: رب كذا. وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى، وليس بالكثير».

الحيط: هو الذي أحاطت قدريه بجميع المقدورات، وأحاط علمه بحميع المعلومات. والقدرة له صفة قائمة بذاته. والعلم له صفة قائمة بذاته.

القريب: معناه: أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بإجابته.

القديم: هو الموجود لم يزل، وهذه صفة يستحقها بذاته.

الوتر: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذه أيضاً صفة يستحقها بذاته.

الفاطر: هو الذي فطر الخلق. أي ابتدأ خلقهم.

العلام: بعنى العلم، وبناء الفعّال بناء التكثير، والعلم لله صفة قاعّة بداته.

المليك: هو المالك على المبالغة وقد يكون بمعنى الملك. وقد مضى معناها.

الأكرم: هو الذي لا يوازيه كريم، ولا يعادله نظير. وقد يكون بمعنى الكريم.

المدبر: هو العالم بأدبار الأمور وعواقبها. ومقدر المقادير ومجربها إلى غاياتها. يدبر الأمور محكمته. ويصرفها على مشيئته.

**ذو المعارج**: والمعارج: الدرج: وهي المصاعد التي تعرج عليها الملائكة.

ذو الطول وذو الفضل: ومعناه: أهل الطّول والفضل. وذو: حرف السبة. كقوله: ذو الجلال والإكرام.

الجميل: هو الجمل الحسن.

الرفيع: قد يكون بعنى الرافع. يرفع درجات من يشاء. فيكون من

صفات الفعل. وقد يكون معناه: هو الذي لا أرفع قدراً منه، وهو. المستحق لدرجات المدح والثناء، وهي أصنافها، لا مستحق لها غيره. فيكون من صفات الذات.

قال الشيخ رحمه الله: وقد قيل في معاني هذه الأسماء غير ما ذكرنا، قد ذكرنا بعضها في كتاب «الأسماء والصفات» وبعضها في كتاب «الجامع» وهذه الوجوه التي ذكرنا في معانيها كلها صحيح، وربنا جل جلاله، وتقدست أسماؤه متصف مجميع ذلك، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له في خلقه، ولا شريك له في ملكه: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿الله المعالى المعالى

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۱

## باب بيان صفة الذات وصفة الفعل

قال الله جل ثناؤه: ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عا يشركون. هو الله الخالق البارىء المصور، له الأسماء الحسنى، يسبِّح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم (۱). فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل، على ما نبينه، إلى سائر ما ذكر في كتابه من أسماء الفعل.

فلله عز اسمه، أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه، وهي على قسمين: أحدها صفات ذات، والآخر صفات فعل.

أ - فصفات ذاته: ما يستحقه فيا لم يزل ولا يزال، وهو على قسمين:
 أحدها عقلى والآخر سمعي.

أ - فالعقلي: ما كان طريق إثباته أدلة العقول، مع ورود السمع به. وهو على قسمين:

۱ - أحدها: ما يدل خبر الخبر به عنه، ووصف الواصف له به على ذاته، كوصف الواصف له بأنه

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢٢ - ٢٤.

شيء، ذات، موجود، قديم (۱)، إله، ملك، قدوس، جليل، عظيم، عزيز، متكبر، والاسم والمسمى في هذا القسم واحد.

٢ - والثاني: ما يدل خبر الخبر به عنه، ووصف الواصف له به، على صفات زائدات على ذاته، قائمات به. وهو كوصف الواصف له بأنه حي، عالم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم، باق. فدلت هذه الأوصاف على صفات زائدة على ذاته، قائمة به، كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه. والاسم في هذا القسم صفة قائمة بالمسمى، لا يقال إنها هي المسمى، ولا أنها غير المسمى، ولا أنها غير المسمى.

ب - وأما السمعي: فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط. كالوجه واليدين والعين. وهذه أيضاً صفات قائمة بذاته، لا يقال فيها إنها هي المسمى ولا غير المسمى، ولا يجوز تكييفها. فالوجه له صفة وليست بصورة، واليدان له صفتان وليستا الجارحتين. والعين له صفة وليست بحدقة، وطريق إثباتها له صفات ذات، ورود خبر الصادق به (۲).

القديم: وكذا الأبدي، من اصطلاحات الفلاسفة والمتكلمين ولم يرد فيها دليل صحيح. وفي الشرع ما هو أبلغ منها. فالأول: يقابل عندهم القديم. والآخر: يقابل عندهم الأبدي، وشتان ما بينها وبين ما اصطلحوا عليه.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام أبو عثمان اسماعيل الصابوني المتوفى سنة (٤٤٩)هـ في رسالته اللطيفة:
«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ضمن المجموعة المنيرية: ١٠٥/١): «أصحاب
الحديث، حفظ الله أحياءهم وأمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول الشيئة
بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عزوجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله،أو شه له=

أما صفات فعله: فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها مستحقة له فيا لا يزال. دون الأزل. لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل. وهو كوصف الواصف له بأنه خالق، رازق. مجيي، مميت، منعم، مفضل، فالتسمية في هذا القسم، إن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة بذاته، وهو كلامه، لا يقال: إنها المسمى ولا غير المسمى، وإن كانت التسمية من المخلوق فهي فيها غير المسمى،

ومن أصحابنا من ذهب إلى أن جميع أسائه لذاته، الذي له صفات الذات وصفات الفعل، فعلى هذا، الاسم والمسمى في الجميع واحد، والله أعلم، وعلى هذه الطريقة يدل كلام المتقدمين من أصحابنا.

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: أنا الحسن بن رشيق إجازة: ثنا سعيد بن أحمد بن زكريا اللخمي: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة.

قال الشيخ: وقد قال الشافعي في كتاب « الإيان ». ما دل على أنه:

بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيده كها نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل، قال إيليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي [ص:٧٥]. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين ، تحريف المعتزلة الجهمية، أهلكهم الله، ولا يكيفوها بكيف، أو تشبيهها بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة ، خذلهم الله، وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه - ثم يقول: - وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح، من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لها لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله علي من ذلك بصفات المربوبين الخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله علي من غير زيادة عليه...» الخ.

لا يقال في أساء الله تعالى إنها أغيار. وقد نقلنا كلامه فيها في مواضع وبالله التوفيق.

ومن قال بهذا احتج بقول الله تعالى: ﴿بغلام اسمه يحيى﴾(١). فأخبر أن اسمه يحيى، ثم قال: ﴿يا يحيى ﴾. فخاطب اسمه، فعُلم أن المخاطب يحيى، وهو اسمه واسمه هو، ولذلك قال: ﴿وما تعبدون من دون الله إلا أساء ﴾(١) وأراد المسميات. وقال: ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾(١). كما قال: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان ﴾(١). وكما قال: ﴿تبارك الذي بيده الملك ﴾(٥).

وروي عن النبي عليه معلى من عمر بن الخطاب: «سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك «ألى على على النبي على في الدعاء بعد السلام: «تباركت يا ذا الجلال والإكرام «ألى وقال في دعاء القنوت: «تباركت ربنا وتعاليت «أم). قال أبو منصور الأزهري: معنى «تبارك »: تعالى وتعظم، وقيل: هو (تفاعل) من البركة، وهي الكثرة والاتساء.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا عبد الله بن اسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد: ثنا محمد بن العباس الكاملي: ثنا عبد العزيز بن عبد

<sup>(</sup>۱) مريم: ٦.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٤.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ١.

<sup>(</sup>٥) الملك: ١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: في الصلاة، والترمذي: في المواقيت، والنسائي: في الافتتاح والسهو، وابن ماجه في الإقامة، والدارمي: في الصلاة والاستئذان، وأحمد في مواضع عدة، قلت: وفي عبارة المصنف - غفر الله له - « وروي عن النبي » بعض التسامح، فالمعروف أن هذه الصيغة من صيغ التمريض، ولا تصدر بها الأحاديث الصحيحة.

<sup>(</sup>٧) سيأتي قريباً برواية المصنف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم: في المسافرين، وأبو داود: في الصلاة والوتر. والترمذي: في الوتر. والنسائي: في الافتتاح، وفي قيام الليل. وابن ماجه: في الإقامة. والدارمي: في الصلاة. وأحمد: (١٩٩/١) وغيرهم.

الله الأويسي: ثنا مالك بن أنس وغيره، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن النبي عَلَيْ قال: «إذا أتى أحدكم فراشه، فلينفضه بِصَنِفَة (١) ثوبه ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » غير أن مالكاً لم يقل: «فإنه لا يدرى ما خلفه عليه »(١).

وروينا في حديث أبي ذر وحذيفة: أن النبي عَلِيْكُم: كان إذا أخذ مضجعه قال: «اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت »(٣).

كما قال في رواية أبي هريرة، في الدعاء عند الصباح: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك غوت »(١).

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب: ثنا الحسن بن علي بن عفان: ثنا زيد بن الحباب: حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: حدثني عمير بن هانيء قال: سمعت جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يذكر عن

<sup>(</sup>١) صَنِفَةُ الثوب - كَفَرِحَة - وصِنْفُهُ وصِنْفَتُهُ - بكسرها -: حاشيته، أيَّ جانب كان، أو جانبه الذي لا هُدْب له، أو الذي فيه الهُدْب (ترتيب القاموس: ٢٠/٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الدعوات: باب التعوذ، والقراءة عند المنام، وفي التوحيد: باب السؤال بأساء الله تعالى، ومسلم: في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، والترمذي: في الدعوات: باب رقم (٢٠)، وأبو داود: في الدعوات: باب ما يقال عند النوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الدعوات: باب ما يقول إذا نام، وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأين، وباب: ما يقول إذا أصبح، وفي التوحيد: باب السؤال بأساء الله تعالى. ومسلم: في كتاب الذكر، وأبو داود: في كتاب الأدب، والترمذي: في كتاب الدعوات. وأحمد (٢٩٤/٤ - ٣٠٢، وغيرها).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، وأبو داود: في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، وابن ماجه: رقم (٣٨٦٨) في الدعاء. وابن حبان (موارد/٣٥٤) والبخاري: في الأدب المفرد: باب ما يقول إذا أصبح، وقد صححه ابن حجر في «أمالي الأذكار».

قال الشيخ رحمه الله: ولو كان اسمه غيره أو [ليس]<sup>(۱)</sup> هو المسمى، لكان القائل إذا قال: عبد الله – والله اسمه – أن يكون عبد اسمه [أي]<sup>(۲)</sup> غيره، أو ما لا يقال إنه هو، وذلك محال.

وقوله «إن لله تسعة وتسعين اسماً » معناه: تسميات العباد لله. لأنه في نفسه واحد. قال الشاعر:

.....إلى الحول ثم أسم السلام عليكها.

قال أبو عبيد: أراد: ثم السلام عليكها ، لأن اسم السلام هو السلام.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بنحوه: في السلام. والترمذي: في الجنائز. وابن ماجه: في الطب. وأحمد في مسنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « لا » بدل ليس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «إما » ولم أجد لها معنى مناسباً إلا إذا أُثبتت وأُسبقت بـ «أي »، والله أعلم.

## باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات يستحقها الباري عز وجل بذاته سوى ما ذكرنا في البابين قبله

قال الله عز وجل: ﴿هو العلى العظيم ﴿ (١). وقال: ﴿وهو العلى الكبير ﴿ (١). وقال: ﴿هو الأول والآخر الكبير ﴿ (١). وقال: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ (١). وقال: ﴿قل: هو الله أحد. الله الصمد ﴾ (١). وقال: ﴿وهو الحق المبين ﴾ (١). وقال: ﴿إنه حميد مجيد ﴾ (١). وقال: ﴿وها من إله إلا الله الواحد القهار ﴾ (١). وقال: ﴿نعم المولى ونعم النصير ﴾ (١). وقال: ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥ - والشورى: ٤٠

<sup>(</sup>۲) سبأ: ۲۳

 <sup>(</sup>٣) لقإن: ٢٦ - الحديد: ٢٤ - المتحنة: ٦٠
 (٤) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>a) الإخلاص: ١ - ٢.

<sup>(</sup>٦) النور: ٢٥.

<sup>(</sup>۷) هود: ۷۳.

<sup>(</sup>۸) الرعد: ۱۰

<sup>(</sup>٩) ص: ١٥٠

<sup>(</sup>١٠) الأنفال: ٤٠

<sup>(</sup>۱۱) الحشر: ۲۳

وقال: ﴿إِن العزة لله حميعاً ﴿(١) وقال: ﴿أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله حميعا ﴿(٦) وقال خبراً عن إبليس: ﴿فبعرتك لأغوينهم أجعين ﴾(٦) وقال: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴿(١) وقال: ﴿وله الكبرياء في الساوات والأرض ﴿(١) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا محمد بن صالح بن هانيء: ثنا الحسين بن الفضل البجلي: ثنا سليان بن حرب: ثنا حماد بن زيد (ح):

وفي رواية سلمان بن حرب: «وعزتي وجلالي وعظمتي ٧٠٠

<sup>(</sup>١) يونس: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۳۸.

<sup>(</sup>٣) ص: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الرحن: ۲۷،

<sup>(</sup>٥) الرحن: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) الجائمة: ٣٦.

<sup>(</sup>٧) البخاري: في التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم: في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة. وانظر (الأسماء والصفات: ١٣٠).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان: ثنا يزيد بن هارون: أنا عاصم، عن أبي الوليد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي على السلام بعد الصلاة إلا بمقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام »(١).

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن عاصم بن حميد، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: «قمت مع رسول الله عَلَيْكُ ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان دي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة سورة المروة سورة المروة سورة المروة سورة الله عمران، ثم قرأ سورة سورة المروة المروة المروة المروة سورة المروة المر

وروينا في حديث ابن عباس عن النبي عَيِّلَةٍ في الدعاء بعد الركوع: «أهل الثناء والمجد »(٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن حبان (موارد: ٥٨٤) وصححه، وهو كما قال: من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله على لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول.. وذكره. وفي الباب عن ثوبان قال: كان رسول الله على إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

أخرجه مسلم: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. والترمذي: في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. والنسائي: في السهو: باب الاستغفار بعد التسليم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الصلاة: باب ما يقول الرجل في رُكوعه وسجوده، والنسائي في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر في الركوع بأخصر منه، وإسناده حسن

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وأبو داود: في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي: في الافتتاح: باب ما يقول في قيامه ذلك، وأحمد (٨٧/٣) والدارمي: في الصلاة،

قال الشيخ رحمه الله: وهذه الصفات من كمال أوصاف الإلهية، فوجب إثبات كل مدح له، ونفي كل نقص عنه.

\* \* \*

# باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات زائدات على الذات قائمات مه

قال الله جل ثناؤد: ﴿لا إله إلا هو الحي القيوم ﴿(١). وقال: ﴿وعنتِ الوجودُ للحي القيوم ﴿(١). وقال: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يوت ﴿(١). فهو حي وله حياة يباين بها صفة من ليس بحي ً.

وقال: ﴿والله على كل شيء قدير﴾(٤). وقال:: ﴿قل هو القادر﴾(٥). فهو قادر. وله قدرة يباين بها صفة من ليس بقادر.

وقال: ﴿والله بكل شيء علي ﴿(١). وقال: ﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴾(١). وقال: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾(١). فهو عالم، وله علم يباين به صفة من ليس بعالم.

وقال: ﴿لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥ - آل عمران: ١.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۱۱

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٥٨٠

 <sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٤ - آل عمران: ٢٩ و ١٨٩ - المائدة: ٤٠.
 (٥) الأنعام: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٢ - النساء: ١٧٦ - الحجرات: ١٦٠

<sup>(</sup>v) فاطر: ۱۱ – فصلت: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٥٥٠

شيء علماً ﴾(١). أي علمه: أحاط بالمعلومات كلها، كم قدرته عمت المقدورات كلها.

وقال: ﴿إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ (٢). وقال: ﴿وأن القوة لله جميعاً ﴾ (٢). والقوة: القدرة.

وقال: ﴿إِن الله يفعل ما يريد﴾ (٤). وقال: ﴿فعال لما يريد﴾ (٥). وقال: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويحتار﴾ (٦). والمشيئة والإرادة: عبارتان عن معنى واحد. فهو مريد وله إرادة يباين بها صفة من يكون ساهياً أو مغلوباً أو مكرهاً.

وقال: ﴿وكان الله سميعاً بصيراً﴾ (٧). وقال: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركها، إن الله سميع بصير ﴿(٨). فهو سميع بصير، وله سمع وبصر يدرك بأحدها جميع المسموعات، وبالآخر جميع المبصرات.

وقال: ﴿وكلم الله موسى تكلياً﴾ (١). وقال: ﴿يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴿(١٠). وقال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ﴿(١١). وقال: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾(١١) فهو متكلم، وله كلام يباين

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ۵۸.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الحج: ١٤.

<sup>(</sup>٥) هود: ۱۰۷ - البروج: ١٦.

<sup>(</sup>٦) القصص: ٦٨.

<sup>(</sup>v) النساء: ٨٤.

<sup>(</sup>٨) المجادلة: ١.

<sup>(</sup>٩) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>١٠) الأعراف: ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۱) الشورى: ۵۱

<sup>(</sup>١٢) التوبة: ٦.

به صفة الأخرس والساكت.

وقال: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾(١). وقال: ﴿الحي القيوم﴾. وقيل: في معنى القيوم: أنه الدائم.

وقال: ﴿ويبقى وجه ربك﴾ (٣). فهو باق وله بقاء، ومعنى وصفه بذلك أنه واجب الوجود فيا لا يزال.

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوي رحمه الله: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان: ثنا أبو الأزهر: ثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن الفضل، عن المقبري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا قيوم »(٤).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وروينا في الحديث الثابت عن ابن عباس رضي الله عنها، عن النبي عَلَيْكُ انه كان يقول في دعائه: «أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون "(٥).

وقال سعد بن عبادة في حديث الإفك، بين يدي رسول الله عَلِيَّةِ

<sup>(</sup>١) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٥ - آل عمران: ٢٠

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) هذا شطر من حديث أخرجه الترمذي: في الدعوات: باب ما يقال عند الكرب. غير أن في سنده «إبراهيم بن الفضل المخزومي». قال الذهبي في المغني (٢٢): «إبراهيم ابن الفضل المخزومي عن المقبري ضعيف، تركه غير واحد. منهم: أحمد وأبو زرعة. وقال أحمد: ليس بالقوي. ووهاه غيره »إ. هد لكن قد أخرج ابن خزية في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله عنه عن عنه قال: كان من دعاء رسول الله عنه في «يا حي يا قيوم» قال الحافظ في «أمالي الاذكار» حديث صحيح أخرجه ابن خزية، وانظر (جامع الأصول: ٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري: في التوحيد: باب قول الله تعالى (وهو العزيز الحكيم). ومسلم: في الذكر. وأحمد (٣٠٢/١).

لسعد بن معاذ: «لعمر الله لا نقتله ». وقال أسيد بن حضير: «لعمر الله لنقتلنه »(١). فحلف كل واحد منها بحياة الله وببقائه والنبي عَلِيَّ يسمع.

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان: أنا أحمد بن عبيد الصفار: ثنا إساعيل بن اسحاق: ثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن أبي الموال ، عن محمد بن المنكدر . عن جابر قال: كان رسول الله عنها يعلمنا الاستخارة في الأمر ، كما يعلمنا السورة من القرآن . يقول لنا ، «إذا هم أحد كم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظم ، فإنك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم ولا أمر – وتسميه بعينه الذي تريد – خيراً لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري ، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم الأول – فاصر فه عني واصر فني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به – أو قال – في عاجل أمري وآجله »(٢) .

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وفي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة العلم، وصفة القدرة، واستخارة النبي عَلَيْكُ بها. وقد ذكرنا شواهده في كتاب «الأسماء والصفات» [ص:١١٨ - ١١٩].

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه: أنا أبو بكر القطان: ثنا أحمد ابن يوسف السلمى: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن هام بن منبه

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث الإفك الذي أخرجه البخاري: في تفسير سورة النور وفي أبواب أخر. وأخرجه مسلم: في التوبة: باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وأحمد (١٩٦/٦). وابن اسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة، وفي التوحيد: باب قول الله تعالى (وهو القادر..)، وفي غيره من الأبواب. والترمذي: في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستخارة، والنسائي: في النكاح: باب كيفية الاستخارة. وأبو داود: في الصلاة: باب الاستخارة.. وغيرهم.

قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال: وقال رسول الله على الله عنه قال: وقال رسول الله على الله على

قال الأستاذ: وفي هذا إثبات المشيئة له تعالى عز وجل، وأنه يفعل ما يشاء. وله شواهد كثيرة.

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرفي ببغداد: ثنا أحد ابن سلمان النجاد: ثنا محمد بن عبد الله بن سلمان: ثنا عباس النرسي: ثنا جعفر بن سلمان، عن الجريري، عن أبي نضرة قال: ينتهي القرآن كله إلى أن ربك ﴿فعال لما يريد﴾(٢).

ورواه سليان التيمي عن أبي نضرة، عن جابر وأبي سعيد أو بعض أصحاب النبي عَلِي عناه (٢). وفيه إثبات الإرادة لله عز وجل، وأن ما أوعد عليه عباده، فيا دون الشرك، إلى مشيئته. كما قال: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الدعوات: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. ومسلم: في الذكر والدعاء: باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت. ومالك: في الموطأ: باب ما جاء في الدعاء، والترمذي: في القرآن: باب ما جاء في الدعاء، وأبو داود: في الصلاة: باب الدعاء، وغيرهم.

 <sup>(</sup>۲) الآية من سورة هود: ۱۰۷ - البروج: ۱٦.
 وقول أبي نضرة هذا، أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه (الدر المنثور: ٣٥٠/٣).

<sup>(</sup>٣) قوله بمعناه: أراد ما أخرجه عبد الرزاق وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهتي أيضاً في « الأساء والصفات » عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله عليه في قوله تعالى الأنصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله عليه في قوله تعالى الأنصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله عليه قاضية على الإما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد [هود: ١٠٧] قال: هذه الآية قاضية على القرآن كله. يقول: حيث كان في القرآن « خالدين فيها » تأتي عليه. (نفسه: ٣٥٠/٣).

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٨.

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: ثنا سعدان بن نصر: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمدلله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول لله على وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴿(١) وفي هذا إثبات السمع لله عز وجل.

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا محمد ابن عبيد الله بن المنادي: ثنا يونس بن محمد: ثنا المعتمر بن سليان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي عليه أبيه أبي حديث الإيمان، قال: - يعني السائل - يا محمد ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك "(۱).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وفي هذا إثبات الرؤية لله عز وجل. والرؤية والبصر بمعنى واحد.

وروينا في حديث الحر والبرد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض. فإذا قال العبد لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبداً من عبادي استجار بي منك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في التوحيد تعليقاً. ووصله النسائي: في النكاح: باب الظهار. وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به (تفسير ابن كثير: ٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الإيمان: باب سؤال جبريل النبي ﷺ. ومسلم: في الإيمان: باب وصف جبريل للنبي ﷺ الإسلام والإيمان. والترمذي: في الإيمان. وأبو داود: في السنة: باب في القدر. والنسائي: في الإيمان: باب نعت الإسلام وغيرهم.

وإني أشهدك أني قد أجرته » وقال في اليوم الشديد البرد معناه (١٠).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا بحر بن نصر: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، وأبيه الحارث بن يعقوب، حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بشر ابن سعيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم، أنها سمعت رسول الله عن يقول: «إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء، حتى يرتحل منه، ». وفي رواية يحيى: «بكلات الله التامات »(١). وفي هذا إثبات صفة الكلام شعز وجل، وإغا قال: «بكلات » على طريق التعظيم.

وروينا في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ولكن ٱئتوا موسى، عبداً آتاه الله التوراة وكلمه تكلماً »(٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره في (الأسماء والصفات: ۱۷۷) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني: ثنا عبد الله بن صالح: حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن دراج أنه قال: حدثني أبو الهيثم عن أبي سعيد الخدري وذكره. وفيه «دراج» وهو أبو السمح المصري، تكلموا فيه وضعفوه، وانظر (الميزان: ۲٤/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في الذكر والدعاء: باب في التعوذ. من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. ومالك: في الموطأ في الاستئذان: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. والترمذي: في الدعوات: باب ما يقول إذا نزل منزلاً. وقد وردت الاستعاذة، بكلمات الله التامة، في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها، أن رسول الله والله والله والله الله التامة، والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة ». أخرجه البخاري: في أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى «واتخذ الله إبراهيم خليلاً » [النساء: ١٣٤]. والترمذي: في الطب: باب رقم (١٨١). وأبو داود: في السنة: باب في القرآن.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وكلمه تكلياً » أخرجه مسلم: في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة. وقوله: «ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة » البخاري: في التوحيد: باب «وكلم الله موسى تكلياً » [النساء: ١٦٤]. ومسلم: في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة.

وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي عَلِيْكَ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان »(١).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا أبو جعفر الرزاز: ثنا عبد الله ابن محمد بن شاكر: ثنا أبو أسامة: ثنا الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم قال. قال رسول الله عَيْنِيَةٌ فذكره.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في التوحيد: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم من حديث عدي. ومسلم. وابن خزية في «التوحيد» (١٤٩ - ١٥١). وقد أخرج الحارث والبزار في مسنديها عن بريدة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةَ: «ما منكم من أحد إلا يسأله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان » قال البوصيري: رواه الحارث والبزار ومدار إسناديها على «عبد العزيز بن أبان القرشي » وهو ضعيف. انظر (المطالب العالمية: ٣٨٦/٤).

#### باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين

وهذه صفات، طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق بها، ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾(۱). فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ﴿ذو الجلال والإكرام﴾. ولو كان ذكر الوجه صلة، ولم يكن للذات صفة، لقال: ذي الجلال والإكرام. فلما قال: ذو الجلال والإكرام، علمنا أنه نعت للوجه، وهو صفة للذات.

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٢٧.

<sup>(</sup>۲) ص: ۷۵.

عيني ﴿(١) وقال: ﴿فإنك بأعيننا ﴾(١).

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: ثنا سعدان بن نصر: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد الله يقول: لما نزل على النبي عليه : ﴿قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقك ﴿.قال: «أعوذ بوجهك ﴾ ﴿أو من تحت أرجلك ﴿ قال: « أعوذ بوجهك ﴾ ﴿أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ﴿ أَلَى الله وأهون ﴾ أَلَه والله وأهون أَله والله وأهون أَله والله وأهون الله وأله والله والل

أخبرنا أبو محمد الأصبهاني: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: ثنا روح بن عبادة: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن أنس: أن النبي عَيْنِهُ قال: « يجمع المؤمنون يوم القيامة، فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك الملائكة، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا، حتى يريحنا من مكاننا هذا» وذكر الحديث (٥).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ثنا جعفر بن أبي عثان الطيالسي: ثنا أبو عمر الحوضي: ثنا شعبة، عن ثنا جعفر بن أبس عن النبي عليه : قال: «ما بعث نبي إلا قد أنذر

<sup>(</sup>۱) طه: ۳۹.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام، باب قوله تعالى ﴿قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقك﴾. وفي الاعتصام: باب قول الله تعالى: ﴿أو يلبسكم شيعاً. ﴾ وفي التوحيد: باب ﴿كل شيء هالك إلا وجهه ﴾. والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة المائدة. وابن جرير رقم (١٣٣٦٦) بنحوه، والحميدي في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأبو بكر بن مردويه، وسعيد بن منصور. وانظر (ابن كثير: ١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ لما خلقت بيدي ﴾. ومسلم: في الإيمان: باب أدنى أهل الأرض منزلة فيها.

الدجال. ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور »(١).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وفي هذا نفي نقص العور عن الله سبحانه، وإثبات العين له صفة وعرفنا بقوله عز وجل: ﴿ليس كمثله شيء﴾(٢). وبدلائل العقل، أنها ليست بحدقة، وأن اليدين ليستا بجارحتين، وأن الوجه ليس بصورة، فإنها صفات ذات، أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه، وبالله التوفيق.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في الفتن: باب ذكر الدجال. ومسلم: في الفتن: باب ذكر الدجال وما معه. وأبو داود: في الملاحم: باب خروج الدجال. والترمذي: في الفتن: باب رقم (٤). (٢) الشورى: ١١.

#### باب في ذكر صفة الفعل

قال الله عز وجل: ﴿خالق كل شيء﴾(١). وقال: ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديراً ﴾(١). وقال: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾(١). وقال: ﴿والله والله والأرض وجعل فاطر الساوات والأرض وجعل الظلمات والنور ﴾(١). إلى سائر ما ورد في الكتاب في معنى هذه الآيات.

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه: ثنا يعقوب بن سفيان; ثنا عمر بن حفص بن غياث: ثنا أبي: ثنا الأعمش: ثنا جامع بن شداد (ح):

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه: أنا بشر بن موسى: ثنا معاوية بن عمرو: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن حصين، قال: «أتيت رسول الله عَلَيْكَةً، فجاءه نفر من أهل اليمن، فقالوا: يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٢ - الزعد: ١٦ - الزمر: ٦٢ - غافر: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٤ – يوسف: ١٠١ – إبراهيم: ١٠ – فاطر: ١ – الزمر: ٣٦ – الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١.

هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله عز وجل، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق الساوات والأرض »(١).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره » يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش، ولا غيرها. وكل ذلك أغيار. وقوله: «وكان عرشه على الماء » يعني به: ثم خلق الماء، وخلق المعرش على الماء.

بيان ذلك في حديث أبي رزين العقيلي، عن النبي عَلَيْكُ حين قال: «ثم خلق العرش على الماء »(٢)

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو زكريا العنبري: ثنا محمد بن عبد السلام: ثنا إسحاق بن إبراهيم: أنا عبد الرزاق، عن عمر بن حبيب المكي، عن حبيب بن قيس الأعرج، عن طاوس: قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فسأله فقال: مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. فقال الرجل: مم خلق هؤلاء؟ فتلا عبد الله ابن عباس: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه ﴾(١٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في التوحيد: باب ﴿وكان عرشه على الماء ﴾ بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء » وأخرجه أحمد: عن عمران بن حصين بلفظ: - «كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء ». وأخرجه الترمذي والنسائي وأبو الشيخ في «العظمة» وابن مردويه والبيهقي أيضاً في «الأساء والصفات» وساقه السيوطي بلفظ «كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء وخلق الساوات والأرض» وانظر (الدر المنثور: ٣٢١/٣ - ٣٢٢) و(ابن كثير: ٣٢١/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي رزين. (نفسه: ٣٢٢/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في «الأسماء والصفات » عن طاوس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص =

قال: فأخبرنا ابن عباس أن الماء والنور والظلمة والريح والتراب مما في الساوات وما في الأرض، وقد أخبر الله عز وجل أن مصدر الجميع منه، أي من خلقه وإبداعه واختراعه، فهو خالق كل شيء، خلق الماء أولاً. أو الماء وما شاء من خلقه لا عن أصل ولا على مثال سبق، ثم جعله أصلاً لما خلق بعده فهو المبدع، وهو الباري لا إله غيره، ولا خالق سواه.

\* \* \* \*

ورضي الله عنها فسأله: مم خلق الخلق؟ قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال لا أدري. الخ حتى يأتي ابن عباس ويجيبه بمثل رواية المصنف. (الدر المنثور: ٣٤/٦). وأخرجه ابن أبي حاتم بنحوه قال: حدثنا أبي: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن أبي أراكة قال: سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: من النور والنار والظلمة والثرى. قال: وآئت ابن عباس رضي الله عنها فاسأله فأتاه فقال له مثل ذلك، فقال: ارجع إليه فاسأله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع فسأله: فتلا عليه: ﴿وسخر لكم. ﴾. قال ابن كثير: «هذا أثر غريب، وفيه نكارة » فسأله: فتلا عليه: ﴿وسخر لكم. ﴾. قال ابن كثير: «هذا أثر غريب، وفيه نكارة » (ابن كثير: ٤٤٩/٤).

### باب القول في القرآن

القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفات ذاته، ولا يجوز أن يكون من صفات ذاته مخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاً. قال الله جل شأنه: ﴿إِنمَا قُولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون ﴿(١). فلو كان القرآن مخلوقاً ، لكان الله سبحانه قائلاً له: كن. والقرآن قوله ، ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له. لأن هذا يوجب قولاً ثانياً، والقول في القول الثاني، وفي تعلقه بقول ثالث كالأول، وهذا يفضى إلى ما لا نهاية له، وهو فاسد. وإذا فسد أن يكون القرآن مخلوقاً، ووجب أن يكون القول، أمراً أزلياً متعلقاً بالمكون، فيما لا يزال. كما أن الأمر متعلق بصلاة غد، وغد غير موجود، ومتعلق بمن يخلق من المكلفين إلى يوم القيامة إلا أن تعليقه بهم على الشرط الذي يصح فيا بعد. كذلك قوله في التكوين. وهذا كما أن علم الله عز وجل أزلي، متعلق بالمعلومات عند حدوثها. وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورها. وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها من غير حدوث معنى فيه، تعالى عن أن يكون محلاً للحوادث، وأن يكون شيء من صفات ذاته محدثاً، ولأن الله عز وجل قال: ﴿الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان (٢). فلم جمع في الذكر من القرآن الذي هو كلامه وصفته،

<sup>(</sup>١) النحل: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ١ - ٣٠

وبين الإنسان الذي هو خلقُهُ ومصنوعه، خص القرآن بالتعليم، والإنسان بالتخليق، فلو كان القرآن مخلوقاً كالإنسان، لقال: خلق القرآن والإنسان.

وقال: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾(١). ففرق بين خلقه وأمره، بالواو الذي هو حرف الفصل بين الشيئين المتغايرين، فدل على أن قوله غير خلقه. وقال: ﴿لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ ﴾(٢). يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق. وقال: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾(٣). وقال: ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾(١). والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه. وقال: ﴿وكلم الله موسى تكلياً ﴾(٥). ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً بغيره، ثم يكون هو به متكلماً مكلماً دون ذلك الغير، كما لا يجوز ذلك في العلم والسمع والبصر. وقال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾(١). فلو كان كلام معنى، لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله، ووجودهم ذلك عن الجهمية مخلوقاً في غير الله. وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعن.

ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة، أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي، ولم يسمعه موسى

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٤٠

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١٧١

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٦٨.

<sup>(</sup>a) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٥١.

عليه السلام من الله، وإنما سمعه من شجرة، وأن يزعموا أن اليهود إذ سمعت كلام الله من موسى، نبي الله، أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لأن اليهود سمعته من نبي من الأنبياء ،وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقاً في شجرة، ولو كان مخلوقاً في شجرة، لم يكن الله عز وجل مكلماً لموسى من وراء حجاب، ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقاً في شجرة، كما زعموا، لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقاً من المخلوقين(۱۱)، كلم موسى وقال له: متكلمة، ووجب عليهم أن غلوقاً من المخلوقين(۱۱)، كلم موسى وقال له: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ﴿(۱). وهذا ظاهر الفساد.

وقد احتج علي بن إسماعيل رحمه الله(٣) بهذه الفصول، واحتج بها غيره من سلفنا رحمهم الله.

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: أنا الحسن بن رشيق إجازة: ثنا محمد بن سفيان بن سعيد: ثنا محمد بن إسماعيل الأصبهاني بمكة قال: سمعت الجارودي يقول: ذكر الشافعيُّ إبراهيم بن إسماعيل بن علية فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله: لا إله إلا الله، لست أقول كما يقول. أنا أقول: لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب. وذاك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى من وراء حجاب.

قلنا: ولأن الله قال مخبراً عن المشركين أنهم قالوا: ﴿إِنْ هذا إِلا قول البشر﴾(٤). يعنون القرآن. فمن زعم أن القرآن مخلوق، فقد جعله قولاً

<sup>(</sup>١) في الأصل المخلقين.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱٤

<sup>(</sup>٣) هو على بن اسماعيل بن سالم بن عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري (٣) - ٣٠٠) هـ. أبو الحسن البصري المتكلم، تنسب إليه الطائفة الأشعرية، ولد بالبصرة وسكن بغداد ورد على الملاحدة والمعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج، وعدل عن آرائه الخالفة لآراء السلف في آخر حياته وألف بعد ذلك رسالته المشهورة «الإبانة عن أصول الديانة » وهي مطبوعة وانظر (الأعلام: ٦٩/٥).

<sup>(</sup>٤) المدثر: ٢٥.

للبشر، وهذا مما أنكره الله على المشركين. ولأن الله تعالى قال: ﴿ لو كان البحرُ مِداداً لكلبات ربي لنفِدَ البحرُ قبل أن تنفَدَ كلبات ربي، ولو جئنا بمثله مدداً ﴿ (١) فلو كانت البحار مداداً يكتب به، لنفدت البحار، وتكسرت الأقلام، ولم يلحق الفناء كلبات الله عز وجل، كها لا يلحق الفناء علم الله، لأن من فني كلامه لحقته الآفات، وجرى عليه السكوت، فلما لم يجر ذلك على ربنا عز وجل، صح أنه لم يزل متكلماً، ولا يزال متكلماً، وقد نفى النفاد عن كلامه، كما نفى الهلاك عن وجهه.

وأما قول الله عز وجل: ﴿إنه لقول رسول كريم ﴿ (٢) معناه: قول تلقاه عن رسول كريم ، أو سمعه من رسول كريم ، أو نزل به رسول كريم . فقد قال: ﴿فأجرْه حتى يسمع كلام الله ﴾ (٣) . فأثبت أن القرآن كلام الله عز وجل . ولا يكون شيء واحد كلاماً للرسول عَلَيْكُم وكلاماً لله ، دل أن المراد بالأول ما قلنا .

وقوله: ﴿إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرِبِياً ﴾ معناه: سميناه قرآناً عربياً ، وأنزلناه مع الملك الذي أسمعناه إياه حتى نزل به بلسان العرب ليعقلوا معناه. وهو كما قال الله عز وجل: ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾ (٥). يعني: يصفون لله ما يكرهون، ولم يرد به الخلق.

وقوله: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذكرٍ من ربهم محدَث إلا استمعوه وهم يلعبون﴾(١). يحتمل أن يكون معناه: ذكراً غير القرآن، وكلام الرسول عَلَيْهُ ووعظه إياهم بقوله: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) التكوير: ١٩.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٦.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٣.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) الأنساء: ٢.

المؤمنين (١٠٠٠). ولأنه لم يقل: لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثاً، وإغا قال: (ما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم محدَث إلا استمعوه وهم يلعبون فدل أن ذكراً غير محدث. ثم إنه إغا أراد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به، وكل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله وعلمه به وعبادته له محدث، والمذكور المعلوم المعبود غير محدث. وحين أحتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله، قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: قد محتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه محدث.

قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل رحمه الله، ظاهر في الآية، وإتيانه تنزيله على لسان الملك الذي أتى به، والتنزيل محدث. وقد أجاب أحمد بن حنبل رحمه الله بالجواب الأول.

وأما تسمية عيسى بكلمة الله. فعلى أنه صار مكوناً بكلمة الله من غير أب، كما صار آدم مكوناً بكلمة الله من غير أب ولا أم، وقد بينه بقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فعكون ﴿(١).

وقد روينا في الحديث الصحيح عن عمران بن حصين، عن النبي عَيَّالِيَّةِ، أنه قال: «وكتب في الذكر كل شيء ،والقرآن فيما كتب في الذكر، لقوله عز وجل: ﴿بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ ﴾(٣). وفي ذلك دلالة على قدم القرآن ووجوده قبل وقوع الحاجة إليه.

ومما يدل على ذلك، الحديث الصحيح الذي: أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو الفضل بن

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٥٥

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الآية من سورة البروج: ٢٢. والحديث: أخرجه البخاري في بدء الخلق (١) وفي التوحيد (٢٢).

إبراهيم قالا: حدثنا احمد بن سلمة: حدثنا إسجاق بن موسى الأنصاري: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا الحارث بن أبي ذباب، عن يزيد بن هرمز، وعن عبد الرحمن الأعرج قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله عن الله عن الله عنه وموسى عند ربها فحج آدم موسى عليه السلام. فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك الله نجيّاً، فبكم وجدت التوراة قبل أن أخلق. قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم: وجدت فيها هوعصى آدم ربه فغوى (۱)؟ قال: نعم. قال: أفتلومني أن أعمل فيها هملاً كتب الله علي عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ». قال رسول الله عني الله علي عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ». قال رسول الله عني الله علي عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ». قال رسول الله عني همه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ». قال رسول الله عني همه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ». قال

قال الشيخ: وهذا التاريخ يرجع إلى إظهاره ذلك لمن شاء من ملائكته، وفي ذلك مع الآية دلالة على وجوده قبل وقوع الخطيئة من آدم عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۲۱

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: الإمام مسلم: في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليها السلام، والبخاري: في القدر: باب تحاج آدم وموسى عند الله، وفي تفسير سورة طه، وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكلياً﴾. ومالك في الموطأ: في القدر: باب النهي عن القول بالقدر، وأبو داود: في السنة: باب في القدر، والترمذي: في القدر: باب رقم (٢)، من حديث أبي هريرة.

وأخرجه من رواية أبي سعيد بنحوه: أبو بكر بن أبي شيبة. والحارث. وعبد بن حميد في مسانيدهم، وقال البوصيري: مدار حديث أبي سعيد على أبي هارون العبدي وهو ضعيف، لكن أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة.إهد (المطالب العالية: ٨٥/٣).

ورواه الآجري في «الشريعة، بنحوه (٨٥ - ٨٦) عن عمر بن الخطاب. وابن خزيمة في «التوحيد » من حديث أبي هريرة (١٣٨ - ١٣٩).

وكلام الله تعالى موجود فيا لم يزل، موجود فيا لا يزال، وبإساعه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده متى شاء . صار كلامه مسموعاً له بلا كيف، والمسموع كلامه الذي لم يزل ولا يزال موصوفاً به . وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين . كما لا يشبه سائر أوصافه أوصاف المخلوقين ، وبالله التوفيق .

أخبرنا أبو على الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن شاذان ببغداد: أنا حمد بن كثير حمزة بن محمد بن العباس: ثنا العباس بن محمد الدوري: ثنا محمد بن كثير العبدي: أنا إسرائيل: ثنا عثان بن المغيرة، عن سالم - يعني ابن الجعد - عن جابر بن عبد الله قال: لما أمر النبي عَلِي أن يبلغ الرسالة، جعل يقول: «يا قوم لم تؤذونني أن أبلغ كلام ربي »(١)، يعني القرآن.

آخبرنا الحسين بن محمد بن علي الروذباري: أنا محمد بن بكر: ثنا أبو داود: ثنا العباس بن عبد العظم: ثنا الأحوص بن جواب: ثنا عار بن رزيق، عن أبي إسحاق. عن الحارث وأبي ميسرة، عن علي رضي الله عنه من رسول الله عليه أنه كان يقول عند مضجعه: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامة، من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم انت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك ومجمدك »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود: في السنة: باب رقم (۲۰). والترمذي: في ثواب القرآن: باب رقم (۲٤). وابن ماجه في المقدمة: (٣). والدارمي في فضائل القرآن: (۵). والحاكم (٢٤/٢ - ٦١٣) وصححه ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم: عن جابر بن عبد الله: كان رسول الله يعرض نفسه بالموقف، فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي » قال الألباني في تخريجه لأحاديث (فقه السيرة - ٩٦ طلسيمة): «حديث صحيح ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود: في الأدب: باب ما يقال عند النوم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور وأبي ميسزة عن على رضي الله عنه. والنسائي في الكبرى. وصحح إسناده النووي في الأذكار: باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. غير أن الحافظ ابن حجر تعقب النووي في تخريج الأذكار، فقال: هذا حديث حسن وفي سنده علتان تحطه من مرتبة الصحيح. وانظر (جامع الأصول: ٢٧١/٤ - ٢٧٢).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: فاستعاذ رسول الله على أن وجهه الذي وغيره بكلمات الله، كما استعاذ بوجهه الكريم، فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق، فكذلك كلماته التي استعاذ بها غير مخلوقة، وكلام الله واحد لم يزل ولا يزال، وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم، كقوله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴿()، وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص كما يكون ذلك في كلام الآدميين.

أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي: ثنا حامد بن محمود: ثنا إسحاق بن سليان الرازي قال: سمعت جراح الكندي. عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحن السلمي، عن عثان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عنه القرآن وعلمه »(٢).

قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أجلسني هذا المجلس، وكان يقرىء القرآن قال: وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك بأنه منه.

قال الشيخ: قوله: وذلك بأنه منه: يريد به أنه من صفاته.

وأنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا أبو أسامة الكلبي: ثنا شهاب بن عباد: ثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد، عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي،

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في فضائل القرآن. والترمذي: في ثواب قراءة القرآن: باب ما جاء في تعليم القرآن. بلفظ «خيركم» ولم أجده بلفظ «خياركم». وقد صححه الألباني. أنظر (صحيح الجامع وزياداته: ٣٣١٤) و(سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم ١١٧٢ و و٣١٤) و (١١٧٣)

أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله على خلقه «١١).

قال الأستاذ رحمه الله: قال أصحابنا: لما كان من فضل الله على خلقه أنه لم خلقه أنه لم يزل غير مخلوق، كان من فضل كلامه على كلام خلقه، أنه لم يزل غير مخلوق.

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أنا أحمد بن عبيد الصفار: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ثنا أبو معمر الهندي عن شريح بن النعان: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن نيار بن مكرم: أن أبا بكر رضي الله عنه، قرأ عليهم قوله عز وجل: ﴿أَلُم عَلَيْتُ الرومِ﴾. فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبي، ولكن كلام الله عز وجل "(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج الشطر الأول الترمذي في ثواب القرآن: باب رقم (٢٥). وقال: هذا حديث حسن غريب. والدارمي (٤٤١/٢). وقال الذهبي: «حسنه الترمذي ولم يُحسِن» (الميزان: ٥١٤ – ٥١٥) ذلك أن فيه «محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي». قال الذهبي «قال ابن معين: قد سمعنا منه ولم يكن بثقة. وقال مرة: كان يكذب. وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئًا. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: كذاب. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي». وفي الرواية التي ساقها الذهبي «الشاكرين» بدل «السائلين».

وأما الشطر الثاني فقد ذكره المصنف عن أبي هريرة مرفوعاً مستقلاً من رواية «عمر الأبح » في (الأساء والصفات: ٣٣٨ - ٣٣٩) ثم قال عقبة: «تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي »، وذكر رواية أخرى عن عثان بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزية في (كتاب التوحيد:١٦١ - ١٦٧) بنحوه، ورجال إسناده ثقات، غير عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال الحافظ في (التقريب: ٤٧٩/١ - ٤٨٥): «صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً ». وقد صحح البيهقي إسناده في (الأسماء والصفات. ٤٢٠). وأخرج الترمذي والدارقطني في «الأفراد» والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» حديثاً مطولاً عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة ابن الزبير،عن نيار بن مكرم الأسلمي، وليس فيه موطن الشاهد كما ساقه المصنف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وانظر (جامع الأصول: ٣٠٠/٣) و(ت ابن كثير: ٤٢٣/٣) و(الدر المنثور: ١٥١/٥) وقد وقع في الدر: «يسار بن مكرم» وهو تصحيف.

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا إبراهيم بن موسى: ثنا ابن أبي زائدة، عن مجالد، عن عامر - يعني الشعبي - عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي، فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، فقال: أتضحك من كلام الله عز وجل »(١).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو زكريا العنبري: ثنا محمد بن عبد السلام: ثنا اسحق بن إبراهيم: أنا جرير<sup>(۲)</sup>، عن منصور، عن هلال ابن يساف، عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جاراً لخباب بن الأرتّ، فخرجنا مرة من المسجد، فأخذ بيدى فقال: يا هناه<sup>(۳)</sup>، تقرب

<sup>(</sup>۱) أثر ضعيف: فيه «مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو والكوفي ». قال الحافظ في (التقريب: ٢٢٩/٢): «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره». وقال الذهبي في (الميزان: ٣٨/٣٤): «مشهور، صاحب حديث، على لين فيه. روى عن قيس بن أبي حازم والشعبي وعنه يحيى القطان وأبو أسامة وجماعة. قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس. ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكر الأشج أنه شيعي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحيى ابن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه. وقال الفلاس: كان يحيى بن سعيد يقول: لو شئت أن يجعلها في مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل » إها أما «ابن أبي زائدة » فهو زكريا. قال في (التقريب: ٢٦١/١): «ثقة وكان يدلس » وقال الذهبي في (الميزان: ٢٣/٢): «صدوق مشهور حافظ. قال أحمد: ثقة حلو الحديث، ما أقربه من إساعيل بن أبي خالد. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: صويلح يدلس كثيراً عن الشعبي. وقال أبو حاتم: لين الحديث يدلس. وقال أبو داود: ثقة لكنه يدلس » إ. هـ.

قلت: والأقرب ان غالب تدليسه عن الشعبي: وبينه وبين الشعبي ها هنا مجالد. ورواه أبو داود في السنة: باب رقم (٢٠).

 <sup>(</sup>٢) هو جرير بن عبد الحميد الضبي. قال اللالكائي: مجمع على ثقته وانظر: (الميزان: ٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في (النهاية: ٢٧٩/٥): «وفي حديث الإفك «قلت: يا هَنْتاهُ.» أي يا هذه، وتفتح النون وتسكّن، وتُضم الهاء الآخرة وتسكّن، وفي التثنية: هَنتان. وفي الجمع: هنوات وهنات. وفي المذكر: هَنٌ وهنانِ وهنون. ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول: يا هَنَهُ. وأن تُشِع الحركة فتصير ألفاً، فتقول. يا هَنَهُ. ولك ضم الهاء =

إلى الله بما استطعت، وإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه ١٠٠٠.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا الحسن بن علي بن عفان: ثنا ابن نمير: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس: حدثني إياس، عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل(١).

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى: أنا أبو عمرو أحمد بن محمد ابن عيسى الصفار: ثنا أبو عوانة: ثنا عثان بن خُرزاد: ثنا خالد بن خداش: حدثني ابن وهب<sup>(٣)</sup>: أنا يونس ابن يزيد عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله. وروي أيضاً عن أبي الزعراء عن عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله.

ي فتقول: يا هَنَاهُ أقبل. قال الجوهري: «هذه اللفظة تختص بالنداء »، وقيل: معنى «يا هَنْتَاهُ » يا بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم »أ. هد وانظر (ترتيب القاموس: ٥٣٦/٤).

<sup>(</sup>١) أثر صحيح: أخرجه الآجري في (الشريعة: ٧٧): قال: «حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا داود بن رُشَيْد، قال: حدثنا أبو حفص الأبار، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن قرة بن نوفل قال:.. وذكره. وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْكُم. وفي الأدب: باب الهدي الصالح. بلفظ «إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد عَلَيْكُم، وشر الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين » فليس فيه ذكر الكلام، ورواه النسائي مرفوعاً. في السهو: باب نوع آخر من الذكر بعد التشهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، أن رسول الله عليه كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد.. » الحديث، ورواه الأجري في (الشريعة: المحديث كما رواية المصنف.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد البصري: أحد الأثمة الأثبات. وانظر (الميزان: ٥٢/٢ - ٥٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن إن شاء الله. ورواه الآجري في (الشريعة: ٧٧)، من طريق أبي الزعراء عبد الله بن هانيء ، بإسناد فيه « ليث بن أبي سلم ».قال الذهبي في (الميزان. =

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه: أنا أبو محمد بن حيان: ثنا محمد ابن العباس بن أيوب: ثنا أبو عمر بن أيوب الصريفيني: ثنا سفيان بن عينة: ثنا إسرائيل أبو موسى، قال: سمعت الحسن يقول: قال أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي على يوم لا أنظر في المصحف.

قال الأستاذ رحمه الله: وروينا في كتاب «الأسماء والصفات» عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما حكمت مخلوقاً ، ما حكمت إلا القرآن ١٠.

وعن عكرمة قال: صلى ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقال رجل من القوم: اللهم رب القرآن العظيم، اغفر له. فقال ابن عباس: ثكلتك أمك، إن القرآن منه، إن القرآن منه. يعني أنه من صفاته.

أخبرنا أبو منصور الفقيه: أنا أبو أحمد الحافظ: أنا أبو عروبة السلمي، قال: حدثنا سلمة بن شبيب: ثنا الحكم بن محمد: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون:

قال أبو أحمد: وأنا محمد بن سليان بن فارس - واللفظ له -: أنا محمد - يعني ابن إسماعيل البخاري - قال: قال الحكم بن محمد أبو مروان الطبري: حدثنا [من] سمع سفيان ابن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة، منهم عمرو بن دينار يقولون: «إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ».

<sup>= 27</sup>٠/٣): «قال أحمد: مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس. وقال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال ابن معين أيضاً: لا بأس به. وقال ابن حيان: اختلط في آخر عمره. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب » آه.

<sup>(</sup>١) دلالة الشاهد في هذا الأثر: أن القرآن غير مخلوق. وقد ساقه المصنف في (الأسماء والصفات: ٣٤٣) بسند ضعيف.

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: هكذا وقعت هذه الحكاية في تاريخ البخاري، عن الحكم بن محمد، عن سفيان: «أدركت ». ورواه غيره: عن سفيان عن عمرو أنه قال: «سمعت ». وكذلك رواه الحميدي، وغيره، عن سفيان عن عمرو أنه قال: «أدركت » ومشايخ عمرو بن دينار، حماعة من الصحابة ثم أكابر التابعين، فهو حكاية إجماع منهم(۱).

(١) قال شيخ الإسلام أبو عثان إساعيل الصابوني في رسالته «عقيدة السلف والأصحاب الحديث» (ضمن الجموعة المنبرية: ١٠٧/١ وما بعدها):

"ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون، أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير علوق. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه، هو الذي ينزل به جبريل على الرسول على الرسول على في قرآناً عربياً لقوم يعلمون، بشيراً ونذيراً وم السجدة: ٣ - ٤]. كما قال عز من قائل: ﴿وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]. وهو الذي بلغه الرسول على أمته، كما أمر به في قوله تعالى ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ [المائدة: ٧٠]. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامُهُ عز وجل. وفيه قال على المنتفذي أن أبلغ كلام ربي » [سبق تخريجه]. وهو الذي تحفظه الصدور، وتتلوه الألسنة، ويكتب في المصاحف، كيف ما تصرف بقراءة قارىء، ولفظ لافظ، وحفظ حافظ، وحيث تلي، وفي أي موضع قرىء وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، غير مخلوق، فمن زعم أمد خلوق فهو كافر بالله العظم.

سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه». ثم يستطرد المصنف رحمه الله في مسألة اللفظ بالقرآن، وأن اللفظية جهمية. ثم يتعرض في آخر الرسالة لمسألة الإجماع التي ذكرها البيهقي آنفاً فيقول (ص:١٣٤): «وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء - يعني كل ما ورد في رسالته هذه التي أخذنا عنها - كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضاً، بل أجعوا عليها

أما قوله: «جميعهم» فقد ذكر منهم قبل ذلك: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكاً ووكيعاً ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ومحمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي والليث بن سعدوحاد بن سلمة =

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد: ثنا أحمد بن عثان الآدمي: ثنا ابن أبي العوام: ثنا موسى بن داود الضبي، عن معبد أبي عبد الرحمن، عن معاوية بن عار قال: سألت جعفر بن محمد فقلت: إنهم يسألوننا عن القرآن: أمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل.

قال رحمه الله: وكذلك رواه سويد بن سعيد، عن معاوية بن عار، عن جعفر . فهو عن عفر الصادق. وكذلك رواه قيس بن الربيع، عن جعفر . فهو عن جعفر صحيح مشهور(١).

وقد روي ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين. وروي عن الزهري عن على بن الحسين.

ورويناه من أوجه عن مالك بن أنس. وهو مذهب كافة أهل العلم قدياً وحديثاً. وقد ذكرنا أسامي أئمتهم وكبرائهم الذين صرحوا بهذا ورأوا استتابة من قال بخلافه في كتاب «الأساء والصفات» [ص: ٢٣٩ وما بعدها].

وروينا عن محمد بن سعيد بن سابق أنه قال: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: معاذ الله، ولا أنا أقوله. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا عبد الله بن محمد الفقيه: أنا أبو

<sup>=</sup> وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عوف ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إساعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبا داود السجستاني وأبا زرعة الرازي وأبا حاتم وابنه ومحمد بن مسلم ابن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثان بن سعيد الدارمي ومحمد بن اسحاق بن خزية وأبا سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدويه الصابوني. إلخ.
قلت: يا ليت شعري، وهل بعد هؤلاء الرجال رجال؟!

<sup>(</sup>١) وذكره الآجري في (الشريعة: ٧٧) من طريقه بلفظ «سئل » عن سويد بن سعيد عن جعفر بن محمد.

جعفر الأصبهاني: أنا أبو يحيى الساجي، إجازة، قال: سمعت أبا شعيب المصري يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وبمعناه رواه الربيع بن سليان عن أبي شعيب عن الشافعي رحمه الله.

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وقد ذكر الشافعي رحمه الله ما دل على أن ما نتلوه في القرآن بألسنتنا، ونسمعه بآذاننا، ونكتبه في مصاحفنا يسمى كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل كلم به عباده، بأن أرسل به رسوله والله الله عناه ذكره أيضاً على بن إساعيل في كتاب «الإبانة »١١).

قال الشافعي رحمه الله في كتاب «الجزية »: «من جاء من المشركين فعلى الإمام أن يجيره حتى يسمع كلام الله، ثم يبلغه مأمنه، كان ذلك فرضاً على الإمام لقول الله لنبيه على الإمام لقول الله لنبيه على الله أبلغه مأمنه (١٢١٠). »

وقال في كتاب «الإيمان» فيمن حلف أن لا يكلم رجلاً وارسل اليه رسولاً: «من قال: يحنث، دهب إلى أن الله تعالى قال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ [1] ». وقال: «إن الله تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين: ﴿قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخبار كم النافقين: ﴿قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخبار كم الذي تنزل به جبريل عليه السلام، على النبي عليه النبي النبي النبي النبي النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي النبي النبي النبي النبي عليه النبي عليه النبي ال

<sup>(</sup>١) على بن اساعيل هو أبو الحسن الأشعري. وقد تقدمت ترجمته وذكر كتابه هذا.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦.

<sup>(</sup>۳) الشورى: ۵۱.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٩٤

بالمواجهة ».

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وذكر باقي المسألة، وهو فيا قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو، في هذين الكتابين، أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال: أنا الربيع بن سليان: أنا الشافعي رحمه الله، فذكره.

فقد سمى الشافعي رحمه الله، على القولين جميعاً، ما نسمعه من القرآن كلام الله، وأن الله كلم به عباده، بأن أرسل به رسوله عَلَيْتُم، وأن كلام الآدميين – وإن كان يكون بالمواجهة في الحكم في أحد القولين – فكلام الله تعالى عبادة، قد يكون بالرسالة والوحي، كما جاء به الكتاب، ويسمى ذلك كلاماً وتكلياً، والله أعلم.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في «التاريخ »(٦): ثنا أبو بكر محمد بن

<sup>(</sup>١) يعني كتاب «الإبانة عن أصول الديانة » المذكور آنفاً.

<sup>(</sup>٢) البروج: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) القيامة: ١٦.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٦.

<sup>(</sup>٦) يعني «تاريخ نيسابور ».

أبي الهيثم المطوعي ببخارى: ثنا محمد بن يوسف الفرْبِري قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إساعيل البخاري يقول: سمعت عبد الله بن سعيد - بعني أبا قدامة - يقول: سمعت يحيى بن سعيد - يعني القطان - يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة(١).

قال أبو عبد الله البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم علوقة، فأما القرآن المتلو، المبين، المثبت في المصاحف، المسطور، المكتوب، الموعى في القلوب، فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله عز وجل: ﴿بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾(٢).

قال الشيخ الأستاذ الإمام رحمه الله: وهذا القول لا يخالف قول أحمد بن حنبل رحمه الله(٢).

وقد روينا عنه في كتاب «الأساء والصفات»: انه أنكر على تلميذه أبي طالب قوله: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكره الكلام في اللفظ، قال: وسمعت أبا عمرو الأديب يقول: سمعت أبا بكر الإساعيلي يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن ناجية يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، فهو كافر(1).

<sup>(</sup>١) وانظر (خلق أفعال العباد: ١٨) و(الأسماء والصفات: ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) يعني قول الإمام أحمد رحمه الله: « يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه محدث » في تأويله لقوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذكر مِن ربهم محدث . . ﴾ الآية. كما مر قبل صفحات.

<sup>(</sup>٤) ونقل قول الإمام أحمد الشيخ الصابوني في رسالته السابقة (ص: ١٠٨ – ١٠٩) لكنه الم يذكر قوله «يريد به القرآن» وإنما قال: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع » وكذا نقل عنه محمد بن جرير الطبري في كتابه «الاعتقاد» كما ذكر الصابوني، رحمهم الله جميعاً.

وانظر: (الأسماء والصفات: ٢٦٥ وما بعدها).

و «قاعدة نافعة في صفة الكلام » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن المجموعة المنيرية: ٥٠/٢).

قال الشيخ رضي الله عنه: فإنما أنكر قول من تذرع بهذا إلى القول بخلق القرآن، وكان يستحب ترك الكلام فيه لهذا المعنى، والله أعلم.

\* \* \* \*

## باب القول في الاستواء

قال الله تبارك وتعالى: ﴿الرحن على العرش استوى﴾(١). والعرش: هو السرير المشهور فيا بين العقلاء(٢). قال الله عز وجل: ﴿وكان عرشه على الماء﴾(٦). وقال: ﴿وهو رب العرش العظيم﴾(١). وقال: ﴿وو العرش الجيد﴾(٥). وقال: ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش﴾(٦). وقال: ﴿والدين يجملون العرش ومن حوله يسبحون مجمد ربهم﴾(١) الآية. وقال: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾(٨). وقال: ﴿إن ربكُم الله الذي

<sup>(</sup>١) طه: ٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في (البداية والنهاية: ١١/١): «وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، ولذا سموه: الفلك التاسع، والفلك الأطلس، والأثير. وهذا ليس مجيد، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، والفلك لا يكون له قوائم ولا يُحمل: وأيضاً فإنه فوق الجنة، والجنة فوق الساوات، وفيها مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين الساء والأرض، فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك.وأيضاً فإن العرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى ﴿ولها عرش عظيم﴾ [النهل: اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى ﴿ولها عرش عظيم﴾ [النهل: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة.. » إلخ

<sup>(</sup>٣) هود: ٧.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) البروج: ١٥.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٥٧٠

<sup>(</sup>v) غافر: v.

<sup>(</sup>٨) الحاقة: ١٧.

خلق الساوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش (١١). وقال: ﴿ الله الذي رفع الساوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش﴾ (٢). وقال: ﴿ثم استوى على العرش﴾ (٣). وقال: ﴿وهو القاهر فوق عباده ﴾ (١). وقال: ﴿ يَخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (٥). وقال: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ (٦) .. إلى سائر ما ورد في هذا المعنى. وقال: ﴿أَأَمنتُم مَنْ فِي السَّمَاءُ ﴾ (٧). وأراد: من فوق السَّمَاء. كما قال: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ (٨). يعني: على جذوع النخل. وقال: ﴿ فسيحوا في الأرض﴾ (٩). يعنى: على الأرض. وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية - والله أعلم - : أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر بن محمد بن حمدان: ثنا محمد بن غالب: ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر: ثنا فليح بن سلمان، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيْكُ في حديث ذكره: « فإن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السهاء والأرض، فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحن،

<sup>(</sup>١) يونس: ٣.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٨ و ٦١.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) فاطر: ١٠.

<sup>(</sup>v) الملك: ١١٠

<sup>(</sup>۸) طه: ۷۱.

<sup>(</sup>٩) التوبة: ٢.

ومنه تتفجر أنهار الجنة »(١).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن خلق، عن أبيه، ثنا محمد بن خلق: ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «لما قضى الله الحلق، كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضى »(٢).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: والأخبار في مثل هذا كثيرة، وفيا كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية، أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. وقوله عز وجل: ﴿وهو معكم أينها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الجهاد: باب درجات الجاهدين في سبيل الله. وأخرجه الترمذي بأخصر منه من حديث عبادة بن الصامت: في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة درجات الجنة. والنسائي عن أبي هريرة: في الجهاد: باب درجة الجاهد في سبيل الله عز وجل وليس فيه ذكر الفردوس وما بعدها ولا سؤالها. وأخرجه ابن خزية في (التوحيد: ١٠٧) بنحو رواية الترمذي عن عبادة: «وقد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنة » وعقب حديث أبي هريرة: «أمليته في كتاب الجهاد » يعني من صحيحه وأورده في (مشكاة المصابيح: ١٠٢٥) معزواً للترمذي وحسب كها أورده السيوطي في (الدر المنثور: ٤/٤٥٤) دون ذكر قوله: «أعدها الله للمجاهدين في سبيله » وعزاه لأحمد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في «البعث » من حديث أبي هريرة. وذكره من حديث عبادة بن الصامت بزيادة «أنهار الجنة الأربعة » وعزاه لأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير والخاكم والبيهقي في «البعث » وابن مردويه. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: في التوحيد: باب قول الله: ﴿وَهِذَرَكُمُ الله نفسه﴾. وباب ﴿وكان عرشه على الماء﴾. ﴿وهو رب العرش العظيم﴾. وباب قول الله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾. وباب قول الله: ﴿بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ﴾ وفي بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده﴾ ومسلم: في التوبة: باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه والترمذي: في الدعوات: باب رقم (۱۰۹). وابن خزية في كتاب (التوحيد: ۱۰۵). كما أخرجه عبد الرزاق والفريائي، وابن أبي شيبة وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي في «الأساء والصفات» وانظر (الدر المنثور: ٣/٣).

كنتم (١)، إنما أراد به: بعلمه لا بذاته. ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك، الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف، وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا، ومن تبعهم من المتأخرين. وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية، ووردت به الأخبار الصحيحة، وقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز (١).

(١) الحديد: ٤.

(٢) قال الإمام القاضي محمد بن على الشوكاني في رسالته اللطيفة «التحف في مذاهب السلف » (ضمن المجموعة المنيرية: ٩٤/٢): «ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرتها، وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة، من دون تكلف ولا تأويل، صفة الاستواء .. يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو، وكيفية لا يدري بها سواه، ولا نكلف أنفسنا غير هذا ف (ليس كمثله شيء﴾ لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علماً..» ثم يقول (ص:٩٥): «والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح. فالاستواء على العرش، والكون في تلك الجهة - يعني جهة العلو والفوقية لله عز وجل - قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها، ويطول نشرها، وكذلك صرح به رسول الله عليه في غير حديث، بل هذا ما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه، ويحسه في فطرته، وتجذبه إليه طبيعته، كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه ووجّه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه، أو يرمى إلى السماء بطرفه. ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة، ووجود مقتضيات الإزعاج، وظهور دواعي الالتجاء، عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء، كما قال جمهور المتأولين والأقيال، كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزَّجَّاج والفَرَّاء وغيرهم، أو كناية عن الملك والسلطان كها قاله آخرون. فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر، والإذعان بأن الاستواء والكون، على ما نطق به الكتاب والسنة، من دون تكييف ولا تكليف، ولا قيل ولا قال، ولا قصور في شيء من المقال، فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف والاستقامة، وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة فكذا نقول في مثل قوله سبحانه ﴿وهو معكم أينها كنتم﴾ - حتى يقول - ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته، فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه: وهــذا الحــق ليس بــه خفـالا فدعنى من بُنيّاتِ الطريق »

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه: أنا أبو محمد بن عمرو حيان: ثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي قال: سمعت محمد بن عمرو ابن النضر النيسابوري يقول: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرحمٰ على العرش استوى﴾ كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ثم علاه الرحضاء، ثم قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً » فأمر به أن يُخرج(١).

قال الشيخ: وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء، وفي مسألة الجيء والإتيان والنرول. قال الله عز وجل: ﴿وجاء ربُّكُ والملك صفاً صفاً صفاً ﴿ وقال: ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهمُ الله في ظُلَلٍ من الغمام ﴾ (٣).

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران: ثنا أحمد بن سلمان قال: قرىء على سليان بن الأشعث (ح):

وأخبرنا أبو على الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا القعني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن أبي عبد الله عنه الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «ينزل الله عزوجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني

<sup>(</sup>۱) وذكره الشيخ أبو عثمان اسماعيل الصابوني من طريقه عن جعفر بن ميمون وجعفر بن محد بنحوه. كما ذكر نحوه عن أم سلمة رضي الله عنها (نفسه: ١١٠/١ - ١١١). وقال الحافظ في (الفتح: ٤٠٦/١٣ - ٤٠٠): « أخرج البيهقي بإسناد جيد عن عبد الله ابن وهب قال لنا. وذكره ».

<sup>(</sup>٢) الفجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٠.

فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له »(١).

قال رحمه الله: وهذا حديث صحيح، رواه جماعة من الصحابة عن النبي عَلَيْكُ وأصحاب الحديث فيا ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا – ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله – على قسمين:

أ - منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله، ووكل علمه إلى الله، ونفى
 الكيفية والتشبيه عنه.

٢ - ومنهم من قبله وآمن به، وحمله على وجه يصح استعاله في اللغة، ولا يناقض التوحيد.

وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب «الأساء والصفات» في المسائل التي تكلموا فيها من هذا الباب(٢).

وفي الجملة، يجب أن يُعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى، ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج، ولا استقرار في مكان، ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر، بلا كيف، بلا أين، بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس محركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس مجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست مجارحة، وأن عينه ليست محدقة. وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها، ونفينا عنها التكييف، فقد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾. وفي التهجد: باب الدعاء والصلاة في آخر الليل. وفي الدعوات: باب الدعاء نصف الليل. ومسلم: في صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. ومالك في الموطأ: في القرآن: باب ما جاء في الدعاء، والترمذي في الدعوات باب رقم ومالك في الموطأ: في الصلاة: باب أي الليل أفضل، وابن خزية: في (التوحيد: ١٢٥ وما بعدها): باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، والآجري: في (الشريعة: ٣٠٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) (ص: ٤٤٩ وما بعدها).

قال: ﴿ليس كمثله شيء﴾(١) وقال: ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾(٢). وقال: ﴿هل تعلم له سَميّاً﴾(٢).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه: ثنا محمد بن بشر بن مطر: ثنا الهيثم بن خارجة: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: «أمروها كها جاءت بلا كيفية ».

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن يزيد: سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: «كل ما وصف الله من نفسه في كتابه، فتفسيره تلاوته والسكوت عليه »(1).

قال الشيخ: وإنما أراد به - والله أعلم - فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث.

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري: أنا محمد بن بكر: ثنا أبو داود: ثنا القعنبي: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن عبد الله بن أبي ملكية، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله عَلَيْكُ هذه الآية: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكاتٌ هُنّ أمُّ الكتاب وأُخَرُ متشابهاتٌ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلمُ تأويلهُ إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يَذكر إلا أولو في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يَذكر إلا أولو الألباب﴾(٥). قالت رضي الله عنها: قال رسول الله عَنها: «فإذا رأيتم

<sup>(</sup>١) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٥.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) وقد صحح الحافظ اسناده في (الفتح: ٤٠٧/٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل «الحدث» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٧.

الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم »(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثني أبو بكر محمد بن على الفقيه القفال: ثنا عمر بن محمد بن محير: ثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن محمد بن الشافعي رحمه الله: «لا يقال للأصيل: لم؟ ولا: كمف؟ ».

قال الشيخ: وقال في رواية الربيع بن سلمان عنه: «الأصل كتاب الله أو سنة نبيه أو قول بعض أصحاب رسول الله عليه أو إجاع الناس ».

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا العباس محمد بن يعقوب: أنا الربيع ابن سليان قال قال الشافعي: فذكره.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في التفسير: باب ﴿منه آيات محكمات﴾. ومسلم: في العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. والترمذي. في التفسير: باب ومن سورة آل عمران. وأبو داود: في السنة: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. وقال الترمذي: حسن صحيح، كما أخرجه أحمد ومحمد بن يحيى العبدي في «مسنده» وعبد الرزاق وابن حبان في «صحيحه» وأبو بكر بن المنذر في «تفسيره» وسعيد بن منصور في «سننه» وابن جرير، كما رواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به، وانظر (تابن كثير: ٢٤٥/١ - ٢٤٦).

#### باب

# القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار

قال الله عز وجل: ﴿وجوه يومنه حيني يوم القيامة - ناضرة ﴾(١) يعني: مشرقة ﴿إلى ربها ناظرة ﴾(١). وليس يخلو النظر من وجوه:

- ١ إما أن يكون الله عز وجل عنى به نظر الاعتبار كقوله: ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴾ (٣).
- ٢ أو يكون عنى به نظر الانتظار كقوله: ﴿ ما ينظرون إلا صبحة واحدة ﴾ (٤).
- ٣ أو يكون عنى به نظر التعطف والرحمة كقوله: ﴿ولا ينظر إليهم﴾(٥).
- ٤ أو يكون عنى الرؤية كقوله: ﴿ينظرون إليك نظر المغشيِّ عليه من الموت﴾(٦).
- ولا يجوز أن يكون الله سبحانه، عنى بقوله: ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الغاشية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) يس: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٧٧.

<sup>، (</sup>۲) محد: ۲۰.

ظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار. ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، والآية خرجت مخرج البشارة، وأهل الجنة فيا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من العيش السلم والنعيم المقيم. فهم ممكنون مما أرادوا وقادرون عليه، وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان كذلك، لم يجز أن يكون الله أراد بقوله: ﴿إلى ربها ناظرة﴾ نظر الانتظار، ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه، فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. كما في قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾(١)، وأراد بذلك: تقلب عينيه نحو السماء. ولأنه قال: ﴿إلى ربها ناظرة﴾، ونظر الانتظار لا يكون مقروناً بـ «إلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار «إلى». ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: ﴿ما ينظرون إلا صيحة واحدة﴾(١)، لم يقل «إلى»، إذ كان معناه الانتظار. وقالت بلقيس، فيا أخبر الله عنها: ﴿فناظرة بم يرجع المرسلون﴾(١)، فلما أرادت الانتظار لم تقل «إلى».

قلنا: ولا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم.

فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة، صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قوله: ﴿إلى ربها ناظرة﴾: أنها رائية، ترى الله عز وجل.

ولا يجوز أن يكون معناه: إلى ثواب ربها ناظرة، لأن ثواب الله غير الله، وإنما قال الله عز وجل: ﴿إلى ربها﴾ ولم يقل: إلى غير ربها ناظرة، والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة. ألا ترى

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٣٥.

أنه لما قال: ﴿فاذكروني أذكر كم واشكروا لي﴾(١)، لم يجز أن يقال: أراد ملائكتي ورسلي.

ثم نقول: إن جاز لكم أن تدعوا هذا في قوله: ﴿إلى ربها ناظرة﴾، جاز لغيركم أن يدعيه في قوله: ﴿لا تدركه الأبصار﴾(٢)، فيقول: أراد بها: لا تدرك غيره، ولم يرد أنها لا تدركه الأبصار، وإذا لم يجز ذلك لم يجز هذا.

ولا حجة لهم في قوله: ﴿لا تدركه الأبصار﴾، فإنه إنما أراد به: لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة، ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقاً. كما قال: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾(٢)، فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته، دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه. ولما قال في وجوه المؤمنين: ﴿وجوه يومئذ﴾ فقيدها بيوم القيامة، ووصفها فقال: ﴿ناضرة﴾، ثم أثبت لها الرؤية فقال: ﴿إلى ربها ناظرة﴾، علمنا أن الآية الأخرى(٤) في نفيها عنه الوجوه الباسرة دون الوجوه الناضرة، جمعاً بين الآيتين، حلاً للمطلق من الكلام على المقيد منه.

ثم قال بعض أصحابنا: إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية، والإدراك هو الإطاحة بالمرئيّ دون الرؤية، فالله يُرى ولا يُدرك، كما يُعلَمُ ولا يُحاط به علماً.

ومما يدل على أن الله عز وجل يُرى بالأبصار، قول موسى الكلم على أن الله عز وجل يُرى بالأبصار، قول موسى الكلم عليه السلام: ﴿ رَبِ أَرِنِي أَنظُرُ إليك ﴾ (٥). ولا يجوز أن يكون نبي من

(No for it.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) المطففين: ١٥.

<sup>(</sup>٤) يعني قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٤٣.

الأنبياء، قد ألبسه الله جلباب النبيين، وعصمه مما عصم منه المرسلين، يسأل ربه ما يستحيل عليه، وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام، فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلاً، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل.

ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: ﴿ فَإِنِ اسْتَقرَّ مَكَانَهُ فَسُوفَ تَرَانِي ﴾ (١). فلم كان الله قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادراً على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى (١)، فدل ذلك على أن الله قادر على أن يُرِي نفسهُ عبادَهُ المؤمنين، وأنه جائز رؤيته.

وقوله: ﴿لن تراني﴾ ، أراد به: في الدنيا دون الآخرة ، بدليل ما مضى من الآية . ولأن الله تعالى قال: ﴿تحيتُهُمْ يومَ يلقَوْنَهُ سلامٌ﴾(٣) ، واللقاء إذا أطلق على الحي السلم ، لم يكن إلا رؤية العين ، وأهل هذه التحية لا آفة بهم . ولأنه قال: ﴿ولدينا مزيد﴾(٤) . وقال: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾(٥) . وقد فسر رسول الله على الله عز الله عز وجل ، فَمَنْ بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه ، والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة ، أن الزيادة في هذه الآية: النظرُ إلى وجه الله تبارك وتعالى . وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار .

ونحن ذاكرون أقوال بعضهم على طريق الاختصار، فقد أفردنا لإثبات الرؤية كتاباً، وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان، وأبو الحسين بن

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) قلت: وهذا استدلال غاية في الدقة والحكمة والوضوح.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ق: ٣٥٠

<sup>(</sup>٥) يونس: ٢٦.

بشران، في آخرين ببغداد قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا الحسن ابن عرفة: ثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال: قال رسول الله عليه و إذا دخل أهل الجنة الجنة ، نودوا: يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعداً لم تروه ». قال: «فيقولون: في هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ » قال: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه ». قال: «فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئاً هو أحب إليهم منه » قال: مقرأ: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾(١).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: ورواه هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: قال رسول الله على «والذي نفسي بيده، ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ».

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني أبو النضر الفقيه: ثنا محمد بن نصر المروزي: ثنا هدبة: ثنا حماد بن سلمة: فذكره.

قال رحمه الله: وروينا عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة عن النبي عَيْلِيَّةً في قوله: ﴿للذِينَ أَحسنُوا الْحسنَى وزيادة﴾ قال: «النظر إلى وجه الرحمن » (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة. والترمذي: في صفة المنة: باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى.

قال الألباني في (شرح العقيدة الطحاوية: ٢٠٦): «صحيح رواه ابن ماجه - يعني سوى ما ذكرنا - وأحمد نحوه، من حديث صهيب رضي الله عنه »: هـ وأخرجه الطيالسي وهناد وابن خزية وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والدارقطني في «الروية » وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات » عن صهيب رضي الله عنه. وانظر (الدر المنثور: ٣٠٥/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير عن كعب بن عجرة مرفوعاً به (٧٥/١١). وفي سنده «ابن جريج» قال الحافظ في (التقريب: ٢٥٠/١): «ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل»، وفيه رجل لم يُسمَّ. قال ابن كثير (ت:٢٤/٢٤): «ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير به. ورواه أيضاً من حديث أبي بكرة الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي بنحوه».

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا محمد بن الجهم: ثنا الفرّاء: حدثني أبو الأحوص، عن أبي إسحاق: (ح).

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو حامد بن بلال: ثنا أحمد بن منصور المروزي: ثنا عمر بن يونس: أنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ قال: زيدوا النظر إلى ربهم.

وفي رواية أبي الأحوص قال: النظر إلى وجه الرب عز وجل.

قال رضي الله عنه: تابعها إسرائيل عن أبي إسحاق. وروينا هذا في «التفسير » عن حذيفة بن اليان وأبي موسى الأشعري رضي الله عنها(١١).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة: حدثنا عوف، عن الحسن: ﴿للذين أحسنوا الحسنى﴾ قال: الجنة. و ﴿زيادة﴾ قال: النظر إلى وجه الربعز وجل(٢).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وروينا عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط وقتادة وغيرهم من التابعين، معنى قول الحسن البصري في تفسيره الزيادة في هذه الآية: بالنظر إلى وجه ربهم عز وجل(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير عن أبي بكر رضي الله عنه (۷۳/۱۱ – ۷۶) من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق و ورواه من حديث أبي إسحاق عن عامر بن سعد (۷٤/۱۱). ومن حديث أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حديثة ومن حديث أبي تيمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري، ولا تخلو بعض أسانيده من الحسن.

<sup>(</sup>٢) ورواه أبن جرير أيضاً عن عوف عن الحسن به (٧٥/١١).

<sup>(</sup>٣) ورواه ابن جرير من حديث ثابت البناني عن عبد الرحن بن أبي ليلى وعن ليث، عن عبد الرحن بن أبي ليلى وعن ليث، عن عبد الرحن بن سابط وعن سعيد عن قتادة قال: كان الحسن. وذكره. وأخرجه عن عبد الرحن بن أبي ليلى وعن ابن سابط الدارقطني. واظر (ت ابن جرير: ٧٥/١١ – ٧٥/١١ – ٧٥).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق: ثنا أبو نعم: ثنا سلمة بن سابور، عن عطية، عن ابن عباس، ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾: يعني: حسنها، ﴿إلى ربها ناظرة﴾ قال: نظرت إلى الخالق(١).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي: ثنا إبراهيم بن الحسين: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن في قوله عز وجل: ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾ قال: حسنة، ﴿إلى ربها ناظرة﴾ قال: تنظر إلى ربها عز وجل حسنها الله بالنظر إليه، وحق لها أن تَنْضَرَ، وهي تنظر إلى ربها. قال رحمه الله: وروينا في ذلك عن عكرمة وغيره من التابعين (٢).

أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: ثنا يحيى بن محمد بن يحيى: ثنا مُسدِّد: ثنا إسماعيل بن علية ، ثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله علية ، ثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ، ما الإيمان؟ علي يوماً بارزاً للناس ، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ، ما الإيمان؟ قال: « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث الآخر » . وذكر باقى الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) ورواه ابن جرير أيضاً (٧٦/١١): عن ابن عباس، من حديث محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به..

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في (تفسيره: ٢/٤١٤): «وقد روي تفسيره الزيادة «بالنظر إلى وجهه الكريم »، عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق.. وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي المسلق »إ. هد ورواه الحارث في مسنده عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ، (المطالب العالية: ٣١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الإيمان: باب سؤال جبريل النبي عَلِيَةٍ. ومسلم: في الإيمان: باب الإيمان والإيمان والإيمان والإيمان وأبو داود: في السنة: باب في القدر. والنسائي: في الإيمان باب صفة الايمان والإسلام. وليس في رواية أبي داود والنسائي ذكر «اللقاء». والله أعلم..

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: واللقاء المذكور في هذا الحديث، هو لقاء الله عز وجل. فقد أفرد «البعث» بالذكر. وقال في حديث دعاء التهجد: «ووعدك حق ولقاؤك حق »(١).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأنصار، أن النبي عَلِيلَةٍ قال لهم: « ٱصبروا حتى تلقوا الله ورسوله »(٣).

وفي الكتاب: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾(٤).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر الجراحي: ثنا يحيى بن ساسويه: ثنا عبد الكريم السكري: ثنا وهب بن زمعة: أخبرني علي بن الباشاني قال: سألت عبد الله بن المبارك، عن قوله عز وجل: ﴿فَمَنَ كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبِهُ فَلَيْعِمْلُ عَمَلًا صَالحًا ولا يخبر به أحداً.

<sup>(</sup>۱) حديث دعاء التهجد هذا رواه البخاري: في التهجد: باب التهجد بالليل. وفي الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل. وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿وهو الذي خلق الساوات والأرض بالحق﴾. وباب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة﴾. وباب قول الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾. ومسلم: في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ومالك في الموطأ: كتاب القرآن: باب ما يقال في الدعاء: والترمذي: في المعوات: باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، وأبو داود: في الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. والنسائي: في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام. وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الأضاحي: بأب من قال الأضحى يوم النحر. ومسلم: في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. وأحمد في (مسنده. ٣٧/٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١١٠.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح: ثنا وكيع بن الجراح: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: كنا جلوساً عند رسول الله عَلَيْكُ ، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل، فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تُعلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا »(١).

وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: ثنا أبو العباس الأصم: حدثني أحمد بن يونس الضبي: ثنا يعلى بن عبيد: ثنا إسماعيل ابن أبي خالد: فذكره باسناده ومعناه، زاد عند قوله: «وقبل غروبها »: ثم فرأ ﴿فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾(٢).

قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليان رحمه الله يقول، فيا أملاه علينا، في قوله: «لا تُضامُّون في رؤيته » بضم التاء وتشديد المي: يريد لا تجتمعون لرؤيته من جهته، ولا يضم بعضكم إلى بعض لذلك، فإنه عز وجل لا يُرى في جهة، كما يُرى المخلوق في جهة، ومعناه، بفتح التاء: «لا تَضامون لرؤيته »، مثل معناه بضمها: لا تتضامون في رؤيته بالاجماع في جهة. وهو دون تشديد الميم: من الضيم، معناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وأنكم ترونه في جهاتكم كلها، وهو يتعالى عن جهة. قال: والتشبيه برؤية القمر: ليقين الرؤية دون تشبيه المرئيّ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الحديث والروايتين بعده دون قوله: «ستعرضون على ربكم » البخاري: في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر، وباب فضل صلاة الفجر، وفي تفسير سورة ﴿ق﴾. وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾ ومسلم: في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها، وأبو داود: في السنة: باب في الرؤية، والترمذي: في صفة الجنة: باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۳۰

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثني الحسين بن على الدارمي: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد: ثنا يوسف بن موسى: ثنا عاصم بن يوسف اليربوعي. ثنا أبو شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير قال: قال رسول الله عَيْكُ: «إنكم سترون ربكم عياناً».

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران: ثنا أبو سهل بن زياد القطان: ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي: حدثنا أبو اليان الحكم بن نافع: ثنا شعيب بن أبي حزة، عن الزهري: أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء ابن يزيد الليثي: أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرها: أن الناس قالوا: يا رسول الله عَيْنِيَّةِ: «هل يا رسول الله عَيْنِيَّةِ: «هل عارون في رؤية القمر ليلة البدر، وليس دونه سحاب؟ » قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك »(۱).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنا أبو جعفر بن عون: أنا هشام بن سعد : ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الحدري قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب؟ » قال: قلنا: لا يا رسول الله. قال: «فهل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيه سحاب؟ » قالوا: لا يا رسول الله. قال: «ما تمارون في رؤية أحدها »(٢).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: قوله: «تمارون» أصله: «تمارون»

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في السنة: باب في الرؤية. والترمذي: في صفة الجنة: باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، هكذا مختصراً. غير أنه قال: «تضارون» بدل «تمارون». وأخرجه مسلم بأتم منه في الإيمان كها سيأتي، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بطوله البخاري: في التوحيد: باب ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾. وفي تفسير سورة النساء: باب ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾. وفي تفسير سورة ﴿نوالقلم﴾. ومسلم: في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية. والنسائي: في الإيمان: باب زيادة الإيمان.

فأسقطت إحداهما: وهو من المِرْية: وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه. يقول: ترون ربكم يوم القيامة بلا شك ولا مرية، كما ترون الشمس والقمر في دار الدنيا بلا شك ولا مرية.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي: ثنا أحمد بن سلمة: ثنا إسحاق بن إبراهيم: أنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَميّ : ثنا أبو عمران الجوني، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « جنتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن »(١).

قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه: قوله: «رداء الكبرياء »: هو ما يتصف به من إرادة احتجاب الأعين عن رؤيته، فإذا أراد إكرام أوليائه بها، رفع ذلك الحجاب عن أعينهم بخلق الرؤية فيها ليروه بلا كيف. وقوله: «في جنة عدن» يعني: والناظرون في جنة عدن.

ولهذه الأخبار الصحيحة شواهد من حديث على بن أبي طالب وعار ابن ياسر وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وجابر ابن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدي ابن حاتم وأبي رزين العقيلي وأنس بن مالك وبريدة بن حصيب وغيرهم، رضي الله عنهم عن النبي صلاحة

وقال رضي الله عنه: وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في تفسير سورة الرحمن: باب ﴿ ومن دونها جنتان ﴾ . وباب ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾ . وفي بدء الحلق: باب ما جاء في صفة الجنة . وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ . ومسلم في الإيمان: باب قوله عليه السلام: ﴿ إِن الله لا ينام ﴾ . والترمذي: في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة غرف الجنة . كلهم عن عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . وذكره الذهبي بسنده وهو من عواليه - وقال عقبه: ﴿ أخرجه مسلم عن بندار ونصر . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن بندار » (تذكرة الحفاظ: ٢٧٠/١) في ترجمة عبد العزيز بن عبد الصمد العمي .

رضي الله عنه وحذيفة بن اليان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موسى وغيرهم، رضى الله عنهم.

ولم يرو عن أحد منهم نفيها، ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم الينا. وكما أنهم لما اختلفوا في رؤيته بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إلينا، فلما نقلت رؤية الله بالابصار عنهم في الآخرة، ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف - يعني في الآخرة - كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا، علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين، وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: سمعت جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت المرني يقول: سمعت المنافعي رحمه الله يقول في يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قول الله عز وجل: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾(١)، قال: فلما حجبهم في السخط، كان هذا دليلاً على أنهم يرونه في الرضا.

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: أنا علي بن عمر الحافظ قال: ذكر إسحاق الطحان المصري: ثنا سعيد بن أسد قال: قلت للشافعي رحمه الله: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: يا ابن أسد، آقض علي حييت أو مت، أن كل حديث يصح عن رسول الله عَيْلَةُ، فإني أقول به وإن لم يبلغني (٢).

<sup>(</sup>١) المطففين: ١٥.

 <sup>(</sup>٢) قلت: وليس ثمة أبلغ من هذا - حاشا كلام الله ورسوله - ما يجاب به الذين يؤثرون أقوال الأئمة على إمام الأئمة عَيْكِيني .

## باب القول في الإيان بالقدر

قال الله عز وجل: ﴿وكلَّ شيء أحصيناه في إمام مبين﴾(١). وقال: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبلِ أن نَبْرَأُها﴾(١). وقال: ﴿إنا كلَّ شيء خلقناه بقدر﴾(١).

والقدر: اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر. يقال: قَدَّرتُ الشيء وقَدرْته، بالتشديد والتخفيف، فهو قدر: أي مقدور ومقدّر. كما يقال: هدمت البناء، فهو هَدْم: أي مهدوم، وقبضت الشيء، فهو قَبْض: أي مقبوض.

فالإيمان بالقدر، هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من أكساب الخلق وغيرها من المخلوقات، وصدور جميعها عن نقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز: ثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي: ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء: ثنا

<sup>(</sup>۱) یس: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) طه: ٧.

<sup>(</sup>٤) القمر: ٤٩.

كهمس بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن يحيى بن يعمر قال:

كان أول من قال في القدر بالبصرة «معبد الجهني». فانطلقنا حجاجاً أنا وحميد بن عبد الرحمن، فلم قدمنا، قلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول لله على فسألناه على يقول هؤلاء القوم في القدر. قال: فوافقنا عبد الله بن عمر في المسجد فاكتنفته(١) أنا وصاحبي، أحدنا عن عينه والآخر عن شماله.

قال مجيى: فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويعرفون العلم، يزعمون أذ لا قدر، وإنما الأمر أنفُ(٢). فقال عبد الله: فإذا لقيم أولئك، فأخبروهم أني بريء منهم وهم مني برآء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر كله، خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله على ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر ولا نعرفه. حتى جلس إلى رسول الله على أخبرني عن الإسلام، أثر السفر ولا تعرفه. حتى جلس إلى رسول الله على أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال رسول الله على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وتصوم رمضان، ما الإسلام؟ قال رسول الله على فقل الرجل: صدقت. قال عمر وتحج البيت إن استطعت السبيل». فقال الرجل: صدقت. قال عمر ضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في (النهاية: ٢٠٥/٤): «أي أحطنا به من جانبيه ». وقال في (جامع الأصول: ٢١٢/١): «كنفت الرجل واكتنفته: أي صرت مما يليه.. ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (أيضاً: ٧٥/١): «أي مستأنف استئنافاً من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير، وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه.. » وقال مثله في (الجامع: ٢١٢/١).

الإيمان، ما الإيمان؟ فقال: «الإيمان؛ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله، خيره وشره» فقال: صدقت. فقال: أخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ فقال: الإحسان؛ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». قال: فحدثني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ». قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتها(۱)، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ». ثم انطلق. فقال عمر رضي الله عنه: فلبثت ملياً، ثم قال لي رسول الله على « الله عمر ، ما تدري من السائل؟ » قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «ذاك جبريل عليه السلام، أتاكم يعلمكم دينكم » (۱).

وأخبرنا على بن بشران: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا يعلى بن عبيد: ثنا أبو سنان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة قال: كنت أنا وابن يعمر جالسين في المسجد، فجاء ابن عمر، فذكر الحديث في سؤال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وقال في جوابه: قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والحساب والجنة والنار، والقدر، خيره وشره من الله عز وجل »(٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير (الجامع: ٢١٣/١): «هي الأمة تلد للرجل فيكون ابنها لها، وكذلك ابنتها، لأنها في الحسب كأبيها. والمراد: أن السبي يكثر، والنعمة تفشو في الناس وتظهر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان: باب وصف جبريل للنبي عَلَيْكُم الإسلام والإيمان. والترمذي: في الإيمان: بنحوه مع تقديم وتأخير. وأبو داود: في السنة: باب في القدر. والنسائي: في الإيمان: باب نعت الإسلام، مثل رواية مسلم إلا أنه أسقط قصة يحيى بن يعمر ومعبد الجهني، إلى قوله: «حتى تؤمن بالقدر».

<sup>(</sup>٣) في هذه الرواية زيادة: «والبعث والحساب والجنة والنار » وإسنادها جيد إن شاء الله. وقد روى هذه الزيادة أيضاً أبو بكر البزار أنظر (كشف الأستار عن زوائد البزار: (٢٢/١). كما ذكر لفظة «البعث » البخاري: في الإيمان: باب سؤال جبريل النبي السلام والإيمان والإحسان، من حديث أبي هريرة.

أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم: ثنا سفيان: (ح)

وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر: ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد: ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤدب: ثنا الحسين بن حفص: ثنا سفيان، عن زياد بن إسماعيل السهمي، عن محمد بن عباد المخزومي، عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله عبلية، يخاصمونه في القدر، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَ المجرمين في ضلال وسُعُرٍ. يوم يُسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴿()).

<sup>(</sup>١) الآية من سورة القمر: ٤٧ - ٤٩.

والحديث: أخرجه مسلم: في القدر: باب كل شيء خلقناه بقدر. والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة القمر. وزاد السيوطي في (الدر: ١٣٧/٦): أحمد وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة.. ثم قال: «وأخرج البزار وابن المنذر بسند جيد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وذكر نحوه. ثم قال: «وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وابن شاهين وابن منده والبارودي في «الصحابة» والخطيب في «تالي التلخيص» وابن عساكر عن زرارة رضي والبارودي في «السيم عن النبي عيلية أنه تلاهذه الآية: ﴿ ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ قال: «في أناس من أمتي في آخر الزمان يكذبون بقدر الله ».

قال ابن كثير (ت:٢٦٧/٤): «وقوله: ﴿إِنَا كُلْ شَيْءَ خَلَقْنَاهُ بَقَدَرُ أَيْ: قَدَّر قدراً وهدى الحُلائق إليه، ولهذا يَستدِلُّ بهذه الآية الكريمة أئمة السنة، على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل تبرمها. وردوا بهذه الآية وبما الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات، على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة »إ. ه.

حتى العجز والكَيْس - أو الكيس والعجز - «١١٠٪

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو: ثنا عبد الصمد بن الفضل: ثنا عبد الله بن يزيد المقرى: ثنا حيوة: ثنا أبو هانى: أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلى قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله عبل الله يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق الساوات والأرض بخمسين ألف سنة »(٢).

وأخبرنا الحسين بن محمد بن على الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا جعفر بن مسافر الهذلي: ثنا يحيى بن حسان: ثنا الوليد ابن رباح، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله عرضية يقول: «إن أول ما خلق الله جل ثناؤه القلم، فقال له: اكتب. قال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ». يا بني، إني سمعت رسول الله عرضية يقول: «من مات على غير هذا فليس منى »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في القدر: باب كل شيء خلقناه بقدر. ومالك في الموطأ: في القدر: باب النهي عن القول بالقدر. والآجري: في (الشريعة: ٢١٣). ورواه الآجري كذلك عن ابن عباس (نفسه: ٢١٣). وكذا أبو إسحاق بن راهويه في مسنده بلفظ: «العجز والكيس من القدر». وانظر (المطالب العالية: رقم/٢٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليها السلام، والترمذي: في القدر أيضاً. والآجري: في الشريعة: ١٧٦). قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

ايضا، والا جري: في (السريعة: ١٧٦)، قال الترمدي، حديث حسن صحيح عريب، (٣) أخرجه أبو داود: في السنة: باب في القدر، وقيه «أبو حفصة »، قال الشيخ الألباني: «قلت: وأبو حفصة، اسمه حبيش بن شريح الشامي، لم يوثقه غير ابن حبان، وفي «التقريب »: مقبول، بعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في المقدمة، وتوبع، لكن الطريق إلى المتابع لا يصح، فقال الطيالسي: حدثنا الوليد بن عبادة عن أبيه به، ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، هذا وأخرجه الإمام أحد (٥/٧١) وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون، غير (زياد) هذا، وقد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، فهو حسن الحديث إنشاء الله تعالى » وانظر =

أخبري أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله ببغداد: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي: ثنا إسحاق بن الحسن: ثنا إبراهيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله علي في بقيع الغرقد، في جنازة، فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»، ثم قرأ: ﴿فأما من أعطى واتقى. وكذب وصدق بالحسنى. فسنيسره للعسرى، وأما من بحل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى، وأما من بحل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى، وأما من بحل واستغنى. وكذب

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقوله: « فكل ميسر » يريد: أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وجوده وكونه، وأمر بالعمل الذي هو أمارة له ليكون راجياً خائفاً.

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد: أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز: ثنا سعدان بن نصر: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ثنا رسول الله عنه المصدوق - : «أن أحدكم يجمع خلقه

<sup>= (</sup>شرح الطحاوية: ٢٩٤ - ٢٩٥) قلت: ورواه الآجري في (الشريعة: ١٧٧). قال الألباني: «ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ: «إن أول شيء خلق الله عز وجل القلم، ثم خلق النون وهي الدواة، ثم قال: اكتب..» الحديث رواه الآجري والواحدي في تفسيره (٢/١٥٧/٤) وفيه «الحسن بن يحيى الخشبي » مختلف فيه. وفي «التقريب»: صدوق كثير الغلط »ا. هـ (نفسه: ٢٩٥).

<sup>(</sup>١) الآية من سورة الليل: ٥ - ١٠ -

والحديث أخرجه البخاري: في تفسير سورة ﴿والليل إذا يغشى﴾. وفي الجنائز: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. وفي الأدب: باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. وفي القدر: باب ﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾. وفي التوحيد: باب قول الله تعاله ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾. ومسلم: في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وأبو داود: في السنة: باب في القدر. والترمذي: في القدر: باب ما جاء في الشقاء والسعادة. وفي التفسير: باب ومن سورة ﴿والليل إذا يغشي﴾.

في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد. والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيختم له بعمل أهل الجنة، فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها لا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيختم له بعمل أهل النار، فيدخلها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيختم له بعمل أهل النار، فيدخلها الله فيختم له بعمل أهل النار، فيدخلها الكتاب،

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني: أنا أبو سعيد أحمد ابن محمد بن زياد البصري: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني: ثنا سفيان بن عينة، عن عمرو، عن طاوس، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عنها « احتج آدم وموسى عليها السلام، فقال موسى: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة، أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني ». قال: فحج آدم موسى «٢٠).

قال رحمه الله: ورواه أيضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي عَلِيْكُ ، وأبو سعيد الخدري، عن النبي عَيِّكُ .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري بمكة: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي الموت إملاء: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا القعنى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في القدر: باب في القدر. وفي بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. وفي الأنبياء: باب خلق آدم وذريته. وفي التوحيد: باب ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾. ومسلم: في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وأبو داود: في السنة: باب في القدر. والترمذي: في القدر: باب ما جاء أن الأعهال بالخواتيم. والآجري: في (الشريعة: ١٨٢) وأحمد وأبو يعلى الموصلي. وانظر: (الفتوحات الربانية: ٣٠٨/٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد الحديث ها هنا مختصراً، وقد تقدم تاماً بتحريجه.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلمة أحمد الصفار: ثنا أبو السري موسى بن الحسن: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي: ثنا المعتمر بن سليان عن أبيه، عن رقبة بن مسقلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب رضي الله عنها قال: قال رسول الله عنها في «إن الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، طبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً «(۱).

أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل المحمد أبادي: أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي: ثنا عبد الدارمي: ثنا عبد الرحمن بن المبارك: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه قال: «السعيد من سعد في بطن أمه».

قال رحمه الله: ورواه يحيى بن عبد الله التيمي عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَبِي ، وزاد فيه: «والشقى من شقي في بطن أمه »(٢).

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحي بن عبد الجبار السكري ببغداد: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا عباس بن عبد الله الترقفي: ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء: ثنا نافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهام بن يحيى، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله عليه ، فقال لي رسول الله عليه : «يا غلام - أو يا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفضائل: باب فضائل الخضر عليه السلام بلفظ: «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً ». والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة الكهف بلفظ: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» ولم يزد على ذلك. وأبو داود: رقم (٤٧٠٥) و(٤٧٠٦) و(٤٧٠٧) بلفظ: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في القدر: بأب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وُعظ «بغيره» الحديث. والآجري: في (الشريعة: ١٨٥) من حديث أبي هريرة.

بني - ألا أعلمك كلهت ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يجفظك. إحفظ الله تجده أمامك. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك، لم يقدروا عليه، فاعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً «(۱).

قال الأستاذ الإمام رحمة الله: ورواه الليث بن سعد، عن قيس بن الحجاج، وقال في الحديث: «رفعت الأقلام، وجفت الصحف». ولهذا الحديث شواهد عن ابن عباس رضي الله عنه. وحديث: «السعيد من سعد في بطن أمه» لا يخالف الأحاديث الواردة في المقادير، وجريان القلم بما يكون، فإنه إنما يسعد في بطن أمه من جرى القلم بسعادته. وإنما جرى القلم بسعادة من كان في علم الله وفي تقديره سعادته.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر بن إسحاق: أنا الحسن بن على بن زياد: ثنا سعيد بن سليان ، ثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا حازم يقول: إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب، وكتب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي دون قوله «فاعمل لله - الخ »: في صفة القيامة: باب رقم (٦٠) وقعال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده: رقم (٢٦٦٩) و(٢٧٦٣) و (٢٨٠٤). والآجري في (الشريعة: ١٩٩). قال ابن علان الصديقي: «رواه جماعة من طرق عن ابن عباس، وجاء أنه على الله عن علي وأبي سعيد وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر. وفي أسانيدها كلها ضعف. قال ابن منده وغيره: وأصح الطرق كلها، الطريق التي أخرجها الترمذي » ثم قال تعقيباً على قول النووي: «وفي رواية غير الترمذي زيادة » قال: «وهو عبد بن حميد في مسنده لكن بإسناد ضعيف. ورواه أحمد بإسنادين منقطعين » انظر (الفتوحات الربانية: ٣٨٤/). لكن قد صححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع وزياداته: ٧٨٣٤) وزاد في عزوه: ابن السني والضياء وابن أبي عاصم، دون الزيادة.

قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابه.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا بحر بن نصر: ثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب: أن أبا خزامة حدثه: أن أباه حدثه: أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به، ورقى نسترقيها، وتقى نتقيه، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله عربية « إنه من قدر الله »(۱)

قال الشيخ رحمه الله: الذي يشهد لهذا الحديث بالصحة، قوله عليه الله «كل ميسر لما خلق له». فهو إذا تداوى أو استرقى أو اتقى، فبتقدير الله وتيسيره أمكنه ذلك، ولو لم يقدره لم يتيسر منه فعل ذلك. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والترمذي: في الطب: باب ما جاء في الرقى والأدوية. وقال: حسن. قلت: وهو كما قال إن شاء الله.

## باب القول في خلق الأفعال

قال الله عز وجل: ﴿ ذلكمُ اللهُ رَبُّكُم خالقُ كل شيء ﴾ (١). فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر. وقال: ﴿ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل اللهُ خالق كل شيء ﴾ (١) فنفى أن يكون خالقٌ غيره، ونفى أن يكون شيء سواه غير محلوق. فلو كانت الأفعال غير مخلوقة، لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون جميعها، وهذا خلاف الآية.

ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان، والناس خالقي الأفعال، لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه، وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه، ولأن الله تعالى قال: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾(٢). فأخبر أن أعالهم مخلوقة لله عز وجل.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي: ثنا يونس بن محمد: ثنا شيبان، عن قتادة في قوله: ﴿ أَتَعبدُونَ مَا تَنحتُونَ ﴾ (٤). قال: الأصنام. ﴿ والله خلقكم وما

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) الرعد: ۱٦.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ٩٥.

تعملون (١١). قال: خلقكم وخلق ما تعملون بأيديك (١٠).

قلنا: ولأن الله تعالى قال: ﴿وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم﴾(٣). فامتدح بالقولين جميعاً، فكم لا يخرج شيء من علمه، لا يخرج شيء غيره من خلقه. ولأنه قال: ﴿وأسِرُّوا قولَكُم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق﴾(٤). فأخبر أن قولهم وسرهم وجهرهم خلقه، وهو بجميع ذلك عليم. وقال: ﴿وأنه هو أضحك وأبكى﴾(٥). كما قال: ﴿وأنه هو أمات وأحيا﴾(١). فكما كان مميتاً وأبكى﴾(٥). كما قال: ﴿وأنه هو أمات وأحيا﴾(١)، فكما كان مميتاً والبكاء. وقد يضحك الكافر سروراً بقتل المسلمين، وهو منه كفر. وقد يبكي حزناً بظهور المسلمين، وهو منه كفر. فثبت أن الأفعال كلها عيرها وشرها، صادرة عن خلقه وإحداثه إياها.

ولأنه قال: ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ﴿١٠ وقال: ﴿أَأَنَمَ تَرْرَعُونَهُ أَم نَى الزارِعُونَ ﴿١٠ فَسَلَبُ عَنِهُم فِعْلُ القَتْلُ والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه، ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال، بقدرة حادثة، أحدثها خالقنا، عز وجل، على ما أراد. فهي من الله سبحانه خلق على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القدية، وهي من عباده خلق على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القدية، وهي من عباده

<sup>(</sup>١) الصافات: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) ورواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة به (الدر المنثور: ٢٧٩/٥).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الملك: ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٥) النجم: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) النجم: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) الأنفال: ١٧.

<sup>(</sup>٨) الواقعة: ٦٤.

كسب، على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي أكسابهم، ووقوع هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تخالف قصد مكتسبها، يدل على موقع أوقعها على ما أراد غير مكتسبها، وهو الله ربنا، خلقنا وخلق أفعالنا، لا شريك له في شيء من خلقه، تبارك الله رب العالمين.

وكان الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سلمان، يعبر عن هذا بعبارة حسنة، فيقول: « فعل القادر القديم خلق، وفعل القادر الحدث كسب. فتعالى القديم عن الكسب وجل، وصغر المحدث عن الخلق وذل ».

وقد أثبت الله سبحانه كسب العباد، وخلقه كسبهم، بما ذكرنا من الآيات في هذا الموضع، وفي كتاب «القدر» مما لم نذكره هاهنا. وبمثل ذلك جاءت السنة عن رسول الله عَيْلِيَةٍ.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو النضر الفقيه: ثنا عثان بن سعيد الدارمي: ثنا علي بن المديني: ثنا مروان بن معاوية: ثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته »(١).

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا هشام (ح):

وأنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر بن إسحاق: أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي: ثنا القواريري: ثنا معاذ بن هشام: ثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى رضي الله عنه: أن نبي الله عنه قال: «الخير والشر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة ». وفي رواية أبي داود: «والذي نفسي بيده، إن المعروف والمنكر لجليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيعد أهله الخير ويمنيهم، وأما المنكر

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (خلق أفعال العباد: ١٧) بسند صحيح. وأبو مالك: هو سعد بن طارق. والحاكم والبيهقي في (الأساء والصفات: ٢٦٠) وانظر (الدر المنثور: ٢٧٩/٥).

فيقول: إليكم إليكم، وما يستطيعون له إلا لزوماً »(١).

أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد بن منصور الدامغاني نزيل بيهق: ثنا أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني: أخبرني الحسن بن سفيان: ثنا أبو عار: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي فروة الرهاوي، عن أبي يحيى الكلاعي، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله عليه الله عز وجل يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير وقدرته، فطوبي لمن خلقته للخير وخلقت الخير له وأجريت الخير على يديه. أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الشر له وخلقته للشر وقدرته، فويل لمن خلقت الشر له وخلقته للشر وأجريت الشر على يديه "٢).

وأما ما روي في حديث دعاء الاستفتاح: «الخير في يديك، والشر ليس إليك »(٢). فإنما معناه الإرشاد إلى استعال الأدب في الثناء على الله عز وجل، والمدح له بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها، ولم يقصد به إدخال شيء في قدرته ونفي ضده عنه. فقد قال في هذا الحديث: «والمهدي من هديت» وفي حديث آخر: «والمعصوم من عصم الله »(٤). وفي ذلك دلالة على أنه يهدي قوماً دون قوم آخرين، ومن لم يهده ولم يعصمه فقد خذله، ومن خذله لم يرد به خيراً. قال الله عز وجل: ﴿أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾(٥). وكان النضر بن وجل: ﴿أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾(٥). وكان النضر بن وجل: ﴿أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾(٥). وكان النضر بن وجل: ﴿أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾(٥). وكان النصر بن وجمع الزوائد: ٧٦٦/٤). والبيهقي في «شعب الإيان». قال الهيثمي في (معمع الزوائد: ٧٦٢/٤): «رواه أحمد والبزار ورجالها رجال الصحيح. ورواه

(٢) رواه الطبراني بأخصر منه عن ابن عباس بسند ضعيف وانظره في (ضعيف الجامع الصغير وزياداته).

(٣) أخرج دعاء الاستفتاح مسلم: في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. والترمذي: في الدعوات: باب دعاء في أول الصلاة. وأبو داود: في الصلات: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. والنسائي: في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة. وهو مخرج في (صفة صلاة النبي للألباني: ٨٥).

(٤) أخرجه البخاري في الأحكام: باب بطانة الإمام وأهل مشورته. والقدر: باب المعصوم من عصم الله. والنسائي: في البيعة: باب بطانة الإمام. وأحمد (٢٩/٣ و ٨٨)

(٥) المائدة: ٤١.

الطبراني في الأوسط ».

شميل يقول: معناه: الشر لا يتقرب به إليك.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحي بن معين يقول: قال النضر بن شميل: «والشر ليس إليك» تفسيره: والشر لا يتقرب به إليك(١).

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان في آخرين قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا الحسن بن عرفة: ثنا إسماعيل بن علية، عن يزيد، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير (ح):

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر بن إسحاق: أنا إسماعيل ابن قتيبة: ثنا يحيى بن يحيى أنا حاد، عن يزيد الرشك: ثنا مطرف، عن عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله، أعُلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم ». قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسر لما

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في شرحه على سنن النسائي المسمى (زهر الربى على المجتبى: ١٣٠/٢): «والشر ليس إليك. قال النووي: هذا مما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق، أن كل المحدثات فعل الله وخلقه، سواء خيرها وشرها، وفيه خسة أقوال:

أحدها:معناه لا يتقرب به إليك قاله الخليل بنأحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم...

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد - يعني الغزالي - عن المزني، معناه: لا يضاف إليك على انفراده. لا يقال: يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شي، وحينئذ يدخل الشر في العموم.

والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك، وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع: معناه والشر ليس شراً بالنسبة إليك. فإنك خلقته لحكمة بالغة، وإنما هوشر بالنسبة إلى الخلوقين.

والخامس: حكاه الخطابي: انه كقولك: فلان إلى بني فلان ؛ إذا كانعداده فيهمأو ضموه إليهم.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هذا إشارة الى عظم جلاله وعزة سلطانه من جهة أن الملوك بأسرهم، غالب التقرب لهم بالشرور، وإيثار أغراضهم على سائر الأغراض، والله سبحانه وتعالى لسعة رحمته ونفوذ مشيئته، لا يتقرب إليه بشر بل هو سبب إبعاد، فالتقدير في الحديث: والشر ليس مقرباً إليك، ولا بد من حذف، لأجل خبر ليس، فيقدر هنا خاصاً »!

خلق له »(١). وفي رواية ابن علية قال: «اعملوا فكل ميسر »(١) أو كها قال.

قال أبو سلمان الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه في هذا الحديث: فأعلَمَهُمْ عَلَيْكُ أَن العلم السابق في أمرهم واقع على معنى تدبير الربوبية، وأن ذلك لا يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية، إلا أنه أخبر أن كلاً من الخلق ميسر، لما دبر له في الغيب، فيسوقه العمل إلى ما كتب له من سعادة أو شقاوة، فيثاب ويعاقب على سبيل الجازاة. فمعنى العمل: التعريض للثواب والعقاب، وبه وقعت الحجة، وعليه دارت المعاملة.

وكان الشيخ أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان رحمه الله يقول: أعالنا أعلام الثواب والعقاب. قلنا: وليس لقائل أن يقول: إذا خلق كسبه ويسره لعمل أهل النار، ثم عاقبه عليه، كان ذلك منه ظلماً. كما ليس له أن يقول: إذا مكنه منه، وعلم أنه لا يتأتى منه غيره، ثم عاقبه، كان ذلك منه ظلماً. لأن الظلم في كلام العرب: مجاوزة الحد. والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا لا آمر فوقه ولا حاد دونه، وكل من سواه خلقه وملكه، فهو يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

أخبرنا أبو طاهر الزيادي: أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في القدر: باب جف القلم على علم الله. وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾. ومسلم: في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وأبو داود: في السنة: باب في القدر.

<sup>(</sup>٢) من حديث على رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري: في تفسير سورة ﴿والليل إذا يغشى﴾. وفي الجنائر: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. وفي غيره من الأبواب. ومسلم: في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. وأبو داود: في السنة: باب في القدر. والترمذي: في القدر. باب ما جاء في الشقاء والسعادة. أما رواية البخاري ومسلم فلفظها: «إعملوا فكل ميسر لما خلق له » ولفظ الترمذي وأبي داود دون زيادة «لما خلق له ».

أبادي: ثنا أبو قلابة: ثنا عثان بن عمر (١) (ح):

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنا محمد بن يعقوب الشيباني: ثنا محمد بن شاذان: ثنا إسحاق بن إبراهيم: أنا عثان بن عمر: أنا عزرة بن ثابت، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ، شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ، أو فيا يستقبلونه عليهم ، ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك عنه إلا لأحزر عقلك، إن رجلين من مزينة أتبا رسول الله عُرِيَّة فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيا يستقبلونه به مما أتاهم به نبيهم عَرِيْكُ وثبتت عليهم الحجة؟ فقال: «لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم » قال: ففيم نعمل إذاً؟ قال: «من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يسره لها، وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها (٢) ».

<sup>(</sup>۱) في الأصل «عثان بن عمير ». بينها في الطريق الأخرى التي تلتقي عنده «عثان بن عمر » وشتان بينهها، فعثان بن عمير ضعيف مدلس مرمي بالغلو في التشيع بينها ابن عمر حافظ ثقة، ثم تبين لي بعد البحث عن الاثنين أنه «عثان بن عمر » وهو من الطبقة السابعة من طبقات تذكرة الخفاظ، ووجدت أن إسحاق بن إبراهيم من الثامنة، ثم استدللت بقرائن أخرى فانجلي لي الأمر والحمد لله. وانظر ترجمة ابن عمير في (المغني: ٢٩٨) وترجمة ابن عمر في (التقريب: ١٣/٢) و (تذكرة الحفاظ: ٣٧٨).

 $<sup>(\</sup>tau)$  الآية من سورة الشمس:  $\nu$ 

والحديث أخرجه مسلم: في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. قلت: يشعر صنيع المصنف وكذا صنيع الألباني في (مختصر مسلم: ١٨٤٣) أن قوله: «وتصديق ذلك.. » إلخ من المرفوع. وكان قد وقع في نفسي أنه مدرج. والله أعلم.

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد: أنا أبو على إساعيل بن محمد الصفار: ثنا الحسن بن مكرم: ثنا إسحاق بن سليان الرازي: ثنا أبو سنان الشيباني، قال: سمعت وهب بن خالد الحمصي يحدثنا عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب، فقلت: أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من القدر فخفت أن يكون فيه هلاك ديني - أو أمري - فقال: يا ابن أخي، إن الله عز وجل لو عذب أهل ساواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعالهم، ولو أن لك مثل أحد ذهباً أنفقته في سبيل الله، ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإنك إن أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإنك إن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته. فقال: مثل ذلك. وقال لي: لا عليك أن تأتي حذيفة بن اليان فتسأله. فأثيته، فسألته فقال في مثل ذلك. وقال: آئت زيد بن ثابت فسله. فأتيت زيد بن ثابت، فسألته، فقال: سمعت رسول الله عليك أن تأتي ويد بن ثابت فسله. فأتيت زيد بن ثابت، فسألته، فقال: مثل ذلك.

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: تابعه سفيان الثوري، فرواه في جامعه عن أبي سنان هذا، ورواه أيضاً كثير بن مرة، عن ابن الديلمي. إلا أنه زاد: سعد بن أبي وقاص في أوله، ولم يذكر حذيفة.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا محمد بن على بن عبد الحميد الصغاني: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري: أنا عبد الرزاق، عمن معمر قال: بلغني أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنها: وددت أني أجد من أخاصم إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال عمرو: أيُقدر على شيئاً ويعذبني عليه؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في السنة: باب في القدر. وحسن إسناده الشيخ الأرناؤوط في (جامع الأصول: ١٠٦/١٠).

نعم. قال: لِمَ؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال: صدقت.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب: أنا إسماعيل بن إسحاق: ثنا محمد بن عبيد: ثنا حاد بن زيد، عن حبيب، بن الشهيد، قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: لم أخاصم بعقلي كله من أهل الأهواء غير أصحاب القدر. قلت: أخبرني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قلت: فإن الله له كل شيء.

قال الشيخ أبو بكر: الظلم عند العرب: هو فعل ما ليس للفاعل فعله، وليس من شيء يفعله الله إلا وله فعله، ألا ترى أنه فاعل بالأطفال والجانين والبهائم ما شاء من أنواع البلاء؟! فقال: ﴿أُغْرِقُوا فَأَدْ خَلُوا نَاراً﴾(١). فأغرقهم، صغيرهم وكبيرهم، وقال، ﴿وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾(١). وغير ذلك من الآيات الواردة في تعذيب الصغير والكبير والأطفال والجانين بأنواع البلاء.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) نوح: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٤١.

## باب القول في الهداية والإضلال

قال الله عز وجل: ﴿مَنْ يهدِ الله فهو المهتدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ﴾(١). وقال: ﴿من يشأ الله يضلِله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾(١). وقال: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء ﴾(١). وقال معناه في غير آية من كتابه ، كتبناها في كتاب «القدر ».

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو عمرو بن السماك قال: أنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: نا يزيد بن كيسان قال: ثني أبو حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْنِ لعمه: «قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ». فقال: لولا أن تعيرني نساء قريش، لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾(٦). ورواه أيضاً سعيد بن المسيب بن حزن القرشي، عن أبيه عن أبيه عن الله عن ألله عن الله عن الله

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجهُ مسلم: في الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضر الموت بروايتين:=

أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق، في آخرين، قالا: أنا أبو العباس - هو الأصم - قال: نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنا بشر بن أبي بكر، عن ابن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله عَنِيلة يقول: «ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ». وكان رسول الله عَنِيلة يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة »(١).

قال الشيخ رحمه الله: وقوله: «بين أصبعين من أصابع الرحمن » أراد به: كون القلب تحت قدرة الرحمن، وقد أثنى الله عز وجل ربنا، على الراسخين في العلم الذين: ﴿يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾(٢).

وفيه وفي السنة دلالة، على أن الله تعالى، إن شاء هداهم وثبتهم، وإن شاء أزاغ قلوبهم وأضلهم. نعوذ بالله من زيغ القلوب.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أنا أبو عبد الله الحسين بن

<sup>=</sup> إحداها: عن ابن المسيب عن أبيه، والثانية: عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري مطولاً من حديث ابن المسيب عن أبيه، في قصة موت أبي طالب: باب قوله: ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾. والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة القصص. وأحمد عن أبي هريرة بنحوه. وانظر أيضاً (تابن كثير ٣٩٤/٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: في القدر: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وفي الدعوات: باب رقم (۹۵). ويشهد له حديث مسلم الذي أخرجه في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله علي يقول: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث شاء » ثم قال رسول الله علي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ». وأخرجه الآجري في (الشريعة: ١٦٤) بنحوه عن القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ». وأخرجه الآجري في (الشريعة: قال الألباني: الحسن عن عائشة. ثم عزاه في (المشكاة: رقم/١٠٢) للترمذي وابن ماجه. قال الألباني: «وقال: - يعني الترمذي - حديث حسن. قلت: وهو على شرط مسلم »!. ه.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٨.

الحسن بن أيوب قال: أنا أبو يحيى ، عن أبي ميسرة قال: أنا خلاد بن يحيى قال: أنا عبد الواحد بن أين المكي ، عن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي ، عن أبيه قال: لما كان يوم أحد ، انكفأ المشركون. فقال رسول الله عليه الشيخ : «استووا حتى أثني على ربي ». فصاروا خلفه صفوفا فقال: «اللهم لك الحمد كله ، اللهم لا مانع لما بسطت ، ولا معطي لما قبضت ، ولا هادي لما أضللت ، ولا مضل لما هديت ، ولا معطي لما منعت ، ولا مانع لما أعطيت ، ولا مقرب لما باعدت ، ولا مباعد لما قربت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحتك وفضلك ورزقك . اللهم أبي أسألك النعيم يوم القيامة ، والأمن يوم الخوف . اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ، ومن شر ما منعتنا . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين . اللهم توفنا مسلمين ، وأحينا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين ، غير خزايا ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ع ويصدون عن سبيلك ، واجعل عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق "١٠".

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أنا أبو الحسين أحمد بن محمد ابن عبدوس قال: أنا عبد الله بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿أَفلا يتوبون علي الله ويستغفرونه ﴿(١). قال: قد دعا الله إلى توبته، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب، حتى يتوب الله عليه، قوله: ﴿ثُمْ تاب عليهم ليتوبوا ﴾(١): فبدء التوبة من الله عز وجل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد بسند جيد إن شاء الله قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال: وذكره. وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» من طريق مروان بن معاوية. وانظر (البداية والنهاية: ٣٨/٤ - ٣٩).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٩.

وبإسناده إلى ابن عباس، في قوله: ﴿ يحول بين المرء وقلبه ﴾ (١) يقول: يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. وقوله: ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾ (١) قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى، كما حيل أول مرة في الدنيا. وقوله: ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، حتى يروا العذاب الألم ﴾ (١) فاستجاب الله لموسى عليه السلام، وحال بين فرعون وبين الإيمان، حتى أدركه الغرق، فلن ينفعه الإيمان.

وقوله: ﴿رب بما أغويتني﴾ (أن يقول: أضللتني وقوله: ﴿إِنَّكُم وما تبعدون ، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحم (أن يقول: لا تضلون أنتم ، ولا أُضِل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحم وقوله: ﴿وكذلك زينا لكل أمة عملهم (أن قال: زين لكل أمة عملهم الذي يعملون حتى يموتوا . وقوله عز وجل: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً - بخلقنا - من الجن والإنس (١٧) . وقوله: ﴿كما بدأ كم تعودون . فريقاً هدى وفريقاً حق عليه الضلالة (١٠) . وقال: إن الله عز وجل بدأ خلق ابن أدم مؤمناً وكافراً . كما قال: ﴿هو الذي خلقكم ، فمنكم كافر ومنكم مؤمناً وكافراً . كما قال: ﴿هو الذي خلقكم ، فمنكم كافر ومنكم مؤمناً وكافراً . ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافراً .

وقال في قوله: ﴿فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدي ﴿(١٠). يقول: بينا لهم. وقوله: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٠.

<sup>(</sup>۳) يونس: ۸۸

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ١٦١ - ١٦٣٠

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٠٨

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٧٨٠

<sup>(</sup>۸) الأعراف: ۱۲۹ - ۱۳۰.

<sup>(</sup>٩) التغابن: ٢

<sup>(</sup>١٠) حم السجدة: ١٧٠

إياه (۱) يقول: أمر وقوله: ﴿قل: كلُّ من عند الله ﴿١) يقول: الحسنة والسيئة من عند الله أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك الله بها قوله: ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴿١) قال: الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر وما أصاب من الغنيمة والفتح، والسيئة: ما أصاب يوم أحد أن شج وجهه وكسرت رباعيته، هذا كله عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس (٤).

وقيل: قوله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (٥): أي: إلا لاَمُرَ أهلَ التكونوا لي عباداً، كقوله: ﴿ إِنْ كُلُ مِنْ فِي السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ﴾ (٧):

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) هكذا أورد تفسير هذه الآيات عن ابن عباس بسند واحد كها يشعر لفظه، ولم أجدها بسند واحد، وإن كنت وجدت بعضها عن ابن عباس وبعضها عن غيره، ولا خاجة بنا لاستقصائها، فهذا أمر يطول ويخرج بنا عن المقصود، فضلاً عن كونه ليس على شرطنا، والله الموفق.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) مريم: ٩٣.

## باب القول في وقوع أفعال العبد بمشيئة الله عز وجل

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله﴾(١). فأخبر أنا لانشاء شيئاً، إلا أن يكون الله قد شاء، وقال: ﴿ولو شاء ربك لآمَنَ مَنْ فِي الأَرضِ كلهم جميعاً﴾(١). وقال: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هُداها﴾(١). وقال: ﴿وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله﴾(١). وقال ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرحُ صدره للإسلام، ومن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء﴾(١). وقال: ﴿ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾(١). وآيات القرآن في معنى هذه الآيات كثيرة، قد كتبناها في كتاب «الأسماء والصفات» وفي كتاب «القدر».

حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرىء قال: أنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: ثنا حفص بن يعقوب القاضي قال: ثنا حفص بن

<sup>(</sup>١) التكوير: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۹۹.

<sup>(</sup>٣) حم السجدة: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١١٠.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ١٤.

عمر الحوضي قال: نا شعبة بن منصور قال: سمعت عبد الله بن يسار، عن حذيفة، عن النبي عَلِي قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان »(١).

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أنا أبو العباس الأصم قال: أنا الربيع بن سليان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: المشيئة إرادة الله عز وجل، قال الله عز وجل: ﴿وما تشاؤن إلا أن يشاء الله الله عنه الله خلقه، أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أنا إسماعيل بن محمد الصفار (ح): وأنا أبو محمد بن يوسف قال: أنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: أنا سعدان بن نصر قال: ثنا سفيان، عن الزهري أنه سمع عروة يحدث عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: سأل رجل النبي عليه الإسلام من منتهى فقال رسول لله عليه الله عليه أراد الله بهم خيراً، أدخل عليهم الإسلام ». فقال: ثم ماذا ؟ قال: «ثم تقع الفتن كأنها الظلل »(٢).

أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أنا أبو طاهر محمد بن الحسين المحمد أبادي قال: أنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال: أنا يزيد بن هارون قال: أنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زماناً من عمره – أو برهة من دهره – بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً، وإن العبد ليعمل قبل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٨٤/٥ و ٣٩٤ و ٣٩٨). وابو داود: في الأدب: باب لا يقال خبثت نفسي. والدارمي: في الاستئذان (٢٩٥/٣). وصححه الألباني (المشكاة: ٤٧٧٨). هـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤٧٧/٣). وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد: ٣٠٥/٧): «رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد، وأحدها رجاله رجال الصحيح »إ. ه

موته زماناً من دهره بعمل سيء لو مات عليه لدخل النار، ثم يتحول، فيعمل عملاً صالحاً. وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته » قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله قبل موته؟ قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقيضه عليه »(١).

أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: أنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن هام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول الله عَرَيْكَة : «تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أُوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة؛ فها لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكها ملؤها »(٢).

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال: أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال: ثنا محمد بن يحيى

<sup>(1)</sup> أخرج الترمذي الشطر الأخير منه: في القدر: باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار. قال: قال رسول الله والله وا

قلت: ويشهد للشطر الأول حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، وحديث عبدالله بن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه.. » الحديث. أخرجه البخاري ومسلم وأبوداودوالترمذي والآجري في «الشريعة » وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في تفسير سورة (ق): باب قوله تعالى: ﴿وتقول هل من مزيد﴾ وفي التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿إن رحمة الله قريب من الحسنين﴾ ومسلم: في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، والترمذي: في صفة الجنة: باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار.

الذهلي قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من كتاب الله عز وجل وفصَّلها عَلِمَها من عَلِمها وجهلها من جهلها: ﴿ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال المحم ﴾(١). وقد روي فيه خبر مرفوع.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الموصلي: ثنا علي بن حرب الموصلي قال: أنا عبد الله بن إدريس، عن ربيعة بن عثان، عن محمد بن يحيي بن حيان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فاحرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن اللو يفتح عمل الشيطان »(٢).

أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن أحمد الشعبي قال: أنا أبو عمرو ابن مطر قال:أنا أبو خليفة قال: أنا أبو الربيع الزهراني قال: ثنا عباد ابن عباد، عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. قال: وحدثني مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عن الله قال لأبي بكر رضي الله عنه: «يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس »(٦).

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٦٢ - ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجز، وانظر (مختصر مسلم: ١٨٤٠). لكن قال: «فإنّ «لو» تفتح..» الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد والبيهقي في «الأسماء والصفات » عن عمر بن عبد العزيز. وهذا هو الخبر الرفوع الذي أشار إليه المصنف قبل قليل. وانظر (الدر المنثور: ٢٩٢/٥). قلت: و «عمرو بن شعيب » مختلف فيه كثيراً. والأرجح أن حديثه حسن. وانظر (المغني: ٢٦٦٢).

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي قال: ثنا عثان بن سعيد الدارمي قال: أنا عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: ﴿ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ﴾(١). يقول: من يرد الله ضلالته، فلن تغني عنه من الله شيئاً. وقوله: ﴿إِن تَكَفَّرُوا فَإِنَ اللهُ غَنِي عَنَكُ ﴿٢): يعني: الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فيقولوا: لا إله إلا الله. ثم قال: ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾(٢) وهم عباده الخلصون الذين قال: ﴿إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان (٣). فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم. وفي قوله: ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ﴾ (٤)؛ يقول: سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وهو قوله عز وجل: ﴿وكذلك جلعنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها (٥). وفي قوله: ﴿ولو نشاء لطمسنا على أعينهم (١٦): يقول: أضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون؟! وقال: مَنْ أعميناهم عن الهدى. وفي قوله: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (٧٠): يقول: من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء له الكفر كفر، وهو قوله عز وجل: ﴿وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ (٨). وفي قوله عز وجل: ﴿ سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا (١١)، قال: ﴿وكذلك كذَّب الذين من قبلهم (١٠)، ثم قال: ﴿ولو

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٧.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٢٢.

 <sup>(</sup>٤) الأسراء: ١٦.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) يس: ٦٦.

<sup>(</sup>٧) الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>A) الكهف: ۲۶.

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ١٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) يونس: ۳۹.

شاء الله ما أشركوا (١): وقال: ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين (٢): يقول الله: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله: ﴿وجعلنا في أعناقهم أغلالاً (٣) وقوله: ﴿من أغفلنا قلبه عن ذكرنا (٤). وقوله: ﴿ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم قلبه عن ذكرنا (٤). ونحو هذا من القرآن. قال: إن رسول الله على كان يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن على أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن الله من الله السعادة في الذكر الأول. ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. ثم قال لنبيه عرفي العلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين (١٠).

قال الشيخ رحمه الله: وقد روينا في حديث زيد بن ثابت، وفي حديث أبي الدرداء وغيرها، أن النبي عَيْلِكُ قال: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن »(٧). وهذا كلام أخذته الصحابة عن رسول الله عَيْلِكُ،

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤٩.

<sup>(</sup>۳) یس: ۸.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>۵) يونس: ۹۹.

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٧) حديث زيد بن ثابت رواه أحمد والطبراني وقال الهيثمي في (الجمع: ١١٣/١٠):

«وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف »إ. هـ. وحديث أبي الدرداء، ذكره النووي في (الأذكار: ٧٩) من رواية ابن السني عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك. وذكره. قال العراقي في (تخريج الإحياء ): «رواه الطبراني بسند ضعيف ». وورد هذا اللفظ أيضاً في سنن أبي داود: في كتاب الأدب (١٠١). عن بعض بنات النبي الله ورضي عنهن أن النبي الله كان يعلمها فيقول: «قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن..» الحديث. قال ابن علان في (الفتوحات الربانية: ١٢١/٣): «وكذا رواه كما في الحصن النسائي وابن السني وابن السني . - ثم قال - قال الحافظ بعد تخريجه الحديث:حديث غريب =

أوأخذه التابعون عنهم، ولم يزل يأخذه الخلف عن السلف من غير نكير، وصار ذلك إجماعاً منهم على ذلك.

وفي كتاب الله عز وجل: ﴿ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ (١). وقال لنبيه عَيْكُ : ﴿ قُل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ﴾ (٢). فنفى أن يلك العبد كسباً ينفعه أو يضره إلا بمشيئة الله وقدرته، وفي معنى ذلك قال الشافعي رضي الله عنه، ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال: حدثني حزة بن على العطار قال: أنا الربيع بن سلمان قال: سئل الشافعي رضي الله عنه عن القدر، فأنشأ يقول:

> فَمَا شُئَّتَ كَانَ وَإِنَ لَمَ أَشَأً خلقت العباد على ما علمت على ذا مننت وهذا خذلت

وما شئت إن لم تشأ لم يكن (٣) ففي العلم يجرى الفتي والمسن وهذا أعنت وذا لم تُعِنْ فمنهم شقى ومنهم سعيك ومنهم قبيرح ومنهم حسن

وعلى نحو قول الشافعي رضى الله عنه في إثبات القدر لله، ووقوع أعهال العباد بمشيئة الله، درج أعلام الصحابة والتابعين، وإلى مثل ذلك ذهب فقهاء الأمصار: الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهم .. وغيرهم، رضى الله عنهم، وحكينا عن أبي حنيفة رحمه الله مثل ذلك، وهو فما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر

أخرجه أبو داود: في كتاب الأدب. وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة». وأخرجه ابن السنى عن النسائي، وأبو نعيم في «اليوم والليلة» وتكلم في السند إلى أن قال: وعبد الحميد وسالم - يعني الراويين للحديث - عن عبد الحميد ذِكرهم ابن حبان في الثقات لكن قال أبو حاتم الرازي: عبد الحميد مجهول »إ. ه.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٨.

<sup>. (</sup>٣) في الأصل: ما شئت كان وإن لم أشاء .. وهو مختل الوزن.

المزكي يقول: أنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن مسعود المروزي قال. نا سعد بن معاذ قال: ثنا إبراهيم بن رستم قال: سمعت أبا عصمة يقول: سألت أبا حنيفة: مَنْ أهل الجاعة؟ قال: من فَضّل أبا بكر وعمر، وأحب علياً وعثان، وآمن بالقدر خيره وشره من الله، ومسح على الخفين، ولم يكفر مؤمناً بذنب، ولم يتكلم في الله بشيء.

# باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري قال: أنا محمد بن بكر قال: ثنا أبو داود قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

«كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كها تَناتَجُ الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟!» قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين ».(١)

آخر هذا الخير يدل على أن المراد بالأول، بيان حكمه في الدنيا. كما قال الشافعي رضي الله عنه، في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي، وباب ما قيل في أولاد المشركين. بلفظ: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة: ﴿ فطرة الله .. ﴾ إلخ . وأخرجه مسلم: في القدر: باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة » بلفظ: «كما تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها .. » إلخ . وأخرجه الترمذي: في القدر: باب «كل مولود يولد الى الملة » . وأبو داود: في السنة: باب ذراري المشركين. ومالك باب «كل مولود يولد الى الملة » . وأبو داود: في السنة: باب ذراري المشركين. ومالك في الموطأ: في الجنائز: باب جامع الجنائز والآجري: في (الشريعة: ١٩٤١) ، لكن دون قوله: «كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء ، هل تحس من جدعاء » . وانظره أيضاً في (صحيح الجامع وزياداته: ٤٤٣٦).

عند قول النبي عَلَيْكَة: «كل مولود يولد على الفطرة»: هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فجعلهم رسول الله عَلَيْكَة ما لم يفصحوا بالقول، فيختاروا أحد القولين: الإيمان أو الكفر، لا حكم لهم في أنفسهم، إنما الحكم لهم بآبائهم، فمن كان آباؤه يوم يولدون، فهم بحالهم، إما مؤمن فعلى إيمانه، وإما كافر فعلى كفره.

قال الشيخ رحمه الله: البذي يؤكد هذا، ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه في هذا الحديث: فإن كانا مسلمين فمسلم، فأما حكمهم في الآخرة فبيانه في آخر الخبر، وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». فحكمهم في الدنيا، في النكاح والمواريث وسائر أحكام الدنيا، حكم آبائهم، حتى يعربوا عن أنفسهم بأحدها، وحكمهم في الآخرة موكول إلى علم الله عز وجل فيهم.

وعلى مثل هذا يدل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكُم ، في أطفال المسلمين.

أخبرنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد قال: أنا أبو عبد الله محمد بن طلحة بن إبراهيم المؤدب قال: أنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله /عنها، أم المؤمنين، أنها قالت: أتي النبي عيالية بصبي من الأنصار ليصلي عليه. قال: فقلت: يا رسول الله، طوبي لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءاً ولم يدره. فقال: «أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم »(۱). فهذا الحديث، يمنع من قطع القول بكونهم في الجنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في القدر: باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة»، والنسائي في الجنائر: باب الصلاة على الصبيان، وأبو داود: في السنة: باب ذراري المشركين، والآجري في (الشريعة: ١٩٥ – ١٩٦).

وحديث أبي بن كعب عن النبي ﷺ، في الغلام الذي قتله الخضر، أنه طبع كافراً، يدل على ذلك، فقد كان أبواه مؤمنين

وقد روينا في أواخر كتاب «القدر» أخباراً، في أنّ أولاد المسركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة، وأخباراً غير قوية في أولاد المسركين، أنهم خدام أهل الجنة (١). وما صح من ذلك يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى، وإلى ما علم الله من كل واحد منهم، وكتب له السعادة أو الشقاوة. وقد قيل في أولاد المسلمين، أن الله تبارك وتعالى، أكرم هذه الأمة بأن ألحق بهم ذرياتهم في الجنة.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنا محمد بن على الصغاني بمكة قال: أنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: أنا عبد الرزاق قال: أنا الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿أَلْحَقْنَا بَهُم دَرِياتُهُم ﴾(٢). قال: الله عز وجل يرفع دَرية المؤمن معه في درجته في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل، ثم قرأ: ﴿والذين آمنوا واتبعتهم دَريتهم بإيمان، ألحقنا بهم دَريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ يقول: وما نقصناهم. ورواه محمد بن بشر، عن الثوري، عن عمرو بن مرة، وكذلك رواه شعبة عن عمرو بن مرة (٢).

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أنا أبو الحسن الطرائفي قال: أنا عثان بن سعيد قال: أنا عبد الله بن صالح، عن علوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾(٤):,

<sup>(</sup>۱) «أولاد المشركين خدم أهل الجنة » أخرجه الطبراني في الأوسط عن سمرة وعن أنس وصححه الألباني. أنظر (صحيح الجامع وزياداته: ۲۵۸۳). وزاد الهيثمي في (المجمع: ۲۱۹/۷) والبزار.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٢١.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به. ورفعه البزار عن ابن عباس. وقال به أيضاً الشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد. وانظر (ت ابن كثير: ٢٤١/٤ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) النجم: ٣٩.

فأنزل الله بعد هذا: ﴿أَلَحْمَنَا بِهِم ذَرِياتِهِم ﴾. يعني: بإيمان، فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة.

قال الشيخ رحمه الله: فيحتمل أن يكون خبر عائشة رضي الله عنها، في ولد الأنصاري، قبل نزول الآية، فجرى رسول الله على الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو شقاوتها. فمنع من القطع بكونه في الجنة، ثم أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به، وإن لم يعملوا عمله، فجاءت أحبار بدخولهم الجنة، فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم.

فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «صغارهم دعاميص الجنة »(١).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أيضاً، عن النبي عَيِّلَةٍ: «أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليها السلام، فإذا كان يوم القيامة، دفعوا إلى آبائهم »(٢).

وفي حديث معاوية بن مرة عن أبيه عن النبي عَلَيْكُم، في قصة الرجل الذي هلك ابن له، قال: فعزّاه النبي عَلَيْكُم فقال: «يا فلان، أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك، أوْلا تأتي غداً باباً من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ » فقال: يا نبي الله، لا بل يسبقني إلى أبواب الجنة أحب إلي، قال: «فذاك لك ». فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أهذا لهذا خاصة، أو من هلك له طفل من المسلمين كان ذاك له؟ قال: «من هلك له طفل من المسلمين المسلمين كان ذاك له؟ قال: «من هلك له طفل من المسلمين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والبخاري: في «الأدب» وأحمد، وهو مخرج في (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ٤٣١) وأنظر (صحيح الجامع: ٣٦٥٨) و(المشكاة: ١٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله عليه المنظ: « ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عَلِيكُ » قال الهيثمي في (المجمع: ٢١٩/٧): « وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه المديني وجماعة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات ».

كان ذلك له »(١). وأسانيد هذا الحديث مع غيرها ذكرناها في باب الصبر من كتاب «الجامع »، وكل ذلك فيمن وافى أبواه يوم القيامة مؤمنين أو أحدها، فيلحق بالمؤمن ذريته، كها جاء به الكتاب، ويستفتخ له، كها جاءت به السنة، ويحكم لها بأنها كانت ممن جرى له القلم بالسعادة.

وقد ذكر الشافعي رحمه الله، في كتاب «المناسك» ما دل على صحة هذه الطريقة، في أولاد المسلمين. فقال: إن الله عز وجل بفضل نعمته، أثاب الناس على الأعمال أضعافها، ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم، ووفر عليهم أعماهم، فقال: ﴿الحقنا بهم ذرياتهم وما أكتناهم من غيمهم من شيء ﴾. فلما من على الذراري. بإدخالهم جنته بلا عمل، كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج، وإن لم يجب عليهم في ذلك المعنى. قال: وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة.

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذه طريقة حسنة في جملة المؤمنين الذين يوافون القيامة مؤمنين، وإلحاق ذريتهم بهم، كما ورد به الكتاب، وجاءت به الأحاديث إلا أن القطع به في واحد من المؤمنين بعينه غير ممكن، لما يخشى من تغير حاله في العاقبة، ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة، فكذلك قطع القول به في واحد من المولودين غير ممكن، لعدم علمنا بما يؤول إليه حال متبوعه، وبما جرى له به القلم في الأزل، من السعادة أو الشقاوة، وكان إنكار النبي عَنِينً القطع به في حديث عائشة

<sup>(</sup>١) قال الألباني في (أحكام الجنائر: ١٦٢): «أخرجه النسائي (٢٩٦/١) وابن صبان في صحيحه والحاكم (٣٨٤/١) وأحمد (٣٥/٥) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وهو كما قالا » ثم قال: «وللحديث شاهد في (الجمع: ١٠/٣) »! هـ. قلت: والشاهد أخرجه أحمد عن بعض أصحاب النبي المسلح والله الميثمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات ». وأخرجه أبو يعلى دون قوله «قام رجل.. » إلخ. وأنظر (المطالب العالية: ١٩٨٨).

رضي الله عنها وعن أبيها، لهذا المعنى، فنقول بما ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذرياتهم، ولا نقطع القول به في آحادهم، لما ذكرنا، وفي هذا الباب، والله أعلم.

ومن قال بالطريقة الأولى، في التوقف في أمرهم، جعل امتحانهم وامتحان أولاد المشركين في الآخرة، محتجاً بما:

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران: أنا أبو جعفر الرزاز: ثنا حنبل بن إسحاق: ثنا على بن عبد الله المديني: ثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي، عن قتادة، عن الأحنف، عن الأسود بن سريع: أن نبي الله على الله عجة – بين الله على الله عجة ورجل أصم لا يسمع ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة. فأما الأحم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما المرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. وأما الذي مات في فترة فيقول: يا رب ما أتاني الرسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، ويرسل إليهم فيقول: يا رب ما أتاني الرسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، ويرسل إليهم أن: ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده، لو دخلوها ما كانت عليهم إلا برداً وسلاماً »(۱).

وبهذا الإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلِي أبنحو من هذا. وهذا إسناد صحيح.

وروى ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث، عن أنس، عن النبي عَلَيْكُ قال: «يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة والشيخ الفاني والمعتوه

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في (المجمع: ٢١٦/٧): «رواه أحمد والبزار، إلا أنه قال: «يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة». رواه الطبراني بنحوه، وذكر بعده إسناداً إلى أبي هريرة. قالا: بمثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها يسحب إليها ». هذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيها »إ.ه. قلت: وقد صحح المصنف إسناده كما ترى عقمة.

والصغير الذي لا يعقل، فيتكلمون بحجتهم وعذرهم، فيأتي عنق من النار فيقول لهم ربهم: إني كنت أرسل إلى الناس رسلاً من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، أدخلوا هذه النار. فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون: ربنا منها فررنا. وأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوها. فيدخل هؤلاء النار. فيقول للذين كانوا لم فيدخل هؤلاء النار. فيقول للذين كانوا لم يطيعوه: قد أمرتكم أن تدخلوا النار فعصيتموني وقد عاينتموني، فأنتم لرسلي كنتم أشد تكذيباً »(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: نا أبو العباس - هو الأصم - قال: نا العباس بن الوليد قال: أنا ابن شعيب قال: حدثني شيبان، عن ليث فذكره.

قال الشيخ رحمه الله: وهكذا ينبغي أن يقول في الطريقة الثانية في أولاد المسلمين، فمن لم يواف أحد أبويه القيامة مؤمناً، يجعل امتحانه في الآخرة، حيث لم يجد متبعاً يلحق به في الجنة.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال في (المجمع: ٢١٦/٧): «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه. وفيه ليث بن أبي سلم، وهو مدلس، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. »إ. هـ. قلت: وقد عنفن ليث ها هنا.

## باب القول في الآجال والأرزاق

قال الله جل جلاله: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾(١). والأجل: عبارة عن الوقت الذي ينقطع فيه فعل الحياة، كما أن أجل الدين، عبارة عن الوقت الذي يحل فيه الدين. والمقتول والميت أجلها عند خروج روحها.

وقوله: ﴿يغفر لَمُ من ذنوبكم﴾(٢) يعني: من الشرك ﴿ويؤخركم إلى أجل مسمى﴾(٢). يعني والله أعلم: بغير عقوبة. و﴿إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر﴾(٢). قال: الموت. وقال يحيى بن زياد الفراء: إنما أراد: مسمى عندكم. ومثله قوله: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾(٣)، يعني: وهو أهون عليه عندكم في معرفتكم. وهذا فيما أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنا أبو العباس الأصم قال: ثنا محمد بن الجهم، عن الفراء: فذكره. وقال في الرزق: ﴿ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾(٤). وقد علمنا أن جميع المكلفين ليسوا بآكلين حلالاً، فلو كان لم يرزقهم الحرام، كان لم يرزق أكثر الأنام، لأكلهم الحرام. وما

<sup>(</sup>١) النحل: ٦.

<sup>(</sup>٢) نوح: ٤.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢٧.

<sup>. (</sup>٤) هود: ٦.

يأكله المكلفون من حلال وحرام، وما يأكله الأطفال من لبن لا يملكونه، وغيره مما يأكل البهائم، وإن لم يكن لها ملك.

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسيني رحمه الله قال: أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: ناعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد، يبلغ به النبي عَيِّ قال: «يوكل الموكل على النطفة، بعدما استقرت في الرحم بأربعين – أو خس وأربعين – ليلة، فيقول: أي رب، ماذا أشقي هو أم سعيد؟ فيقول الله عز وجل، فيكتبان. ثم يقول: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل، فيكتبان. ويكتب عمله وأجله ورزقه وعمره. ثم ترفع الصحف، فلا يزاد فيها ولا ينقص »(١).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: نا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو المثنى قال: ثنا مسدد قال: ثنا حاد بن زيد، عن عبيد الله ابن بكر، عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَهِ في إن الله تعالى ذِكْرُهُ، وكّل بالرحم ملكاً فيقول: يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد الله خلقه قال: رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق؟ في الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه »(٢).

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه مسلم: في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو - هو ابن دينار - ومن طريق أخرى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد عن أبي سريحة الغفاري. وأخرجه أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله.. وذكره. وانظر (ت ابن كثير: ٢٤١/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في أول القدر، وفي الحيض: باب مخلقة وغير مخلقة. وفي الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿إِنِي جاعل في الأرض خليفة﴾. ومسلم: في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، وأخرجه أبو بكر البزار، قال: حدثنا أحمد بن عبده: حدثنا حاد بن زيد: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس؛ أن رسول الله،. وذكره بنحوه (ت ابن كثير: ٢٤١/٣).

أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم قال: ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: ثنا جعفر بن عون قال: ثنا مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري، عن المعرور بن سويد، عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله عليه بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي عَلِيْكُ: «قد دعوت الله لآجال معلومة، وأرزاق مقسومة، وآثار مبلوغة، لا يعجل شيء منها قبل حلها، ولا يؤخر شيء منها بعد حلها، فلو دعوت الله أن يعافيك، أو سألت الله أن يعيذك، أو يعافيك من عذاب في النار أو عذاب في القبر، لكان خيراً - أو لكان أفضل - »(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: أنا أبو بكر بن إسحاق قال: أنا أحمد بن إبراهيم بن صلحان قال: ثنا ابن بكير قال: حدثني الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد ابن أبي أمية الثقفي، عن يونس بن كثير، عن ابن مسعود: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «لا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل عليه السلام ألقى في روعي: أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب »(٢). ورواه أيضاً جابر بن عبد الله وغيره عن النبي علية.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الألباني في تعليقه على (فقه السيرة: ٨٣. ط الشعب): «صحيح جاء من طرق: الأول: عن ابن مسعود: أخرجه الحاكم (٤/٢). الثاني: عن أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في (حليه الأولياء: ٢٧/١٠). الثالث: عن حذيفة: أخرجه البزار كما في (الترغيب: ٧/٣)، والهيثمي في (مجمع الزوائد: ٧١/٤). فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. ولهذا والله أعلم جزم ابن القيم في «زاد المعاد» بنسبة الحديث الله ﷺ ١٠]. هـ. وأخرجه ابو الشيخ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رفعه. ومن حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بنحوه. وأنظر (المقاصد الحسنة:

#### باب القول في الإيان

قال الله تعالى: ﴿إِنَمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَتْ قلوبُهم، وإذا تُلِيَتْ عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾(١). فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب، وبعضها باللسان، وبعضها بها وسائر البدن، وبعضها بها أو بأحدها وبالمال. وفيا ذكر الله في هذه الأعمال، تنبيه على ما لم يذكره.

وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم، وفي كل ذلك دلالة على أن هذه الأعهال، وما نبه بها عليه، من جوامع الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص، وإذا قبل الزيادة قبل النقصان. وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة، ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات، فرضها ونفلها. وأنها على ثلاثة أقسام:

١ - فقسم يكفر بتركه: وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده، والإقرار بما
 اعتقده.

٢ - وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده: وهو

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢ - ٤٠

مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب الحارم.

٣ - وقسم يكون بتركه مخطئاً للأفضل غير فاسق ولا كافر: وهو ما يكون من العبادات تطوعاً. واختلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيمان بالله تبارك وتعالى، وبرسوله عَيْلِيَّةً. لأن الإيمان في اللغة: هو التصديق، وكل طاعة تصديق، لأن أحداً لا يطيع من يثبته ولا يثبت أمره.

ومنهم من قال: الاعتقاد دون الإقرار إيمان بالله وبرسوله على الله وإثباته وبسائر الطاعات، إيمان لله ورسوله. فيكون التصديق بالله وإثباته والاعتراف بوجوده والتصديق له، قبول شرائعه واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة وعدل. وكذلك التصديق بالنبي عيالية والتصديق له. فقد ذكرنا بيانه ودليله في كتاب «الإيمان»، وفي كتاب «الجامع». ونحن نذكر ها هنا طرفاً من ذلك.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: نا إبراهيم بن مرزوق قال: نا أبو عامر، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قيل للنبي عَلَيْكَ: أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ الله لَيْضِيعُ إِيمَانَكُ ﴾(١). ورواه أيضاً: البراء بن عازب أتم منه.

<sup>(</sup>١) الآية من سورة البقرة: ١٤٣.

والحديث أخرجه الترمذي: في التفسير: باب ومن سورة البقرة. وقال: حسن صحيح. وأبو داود: في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وحسن الشيخ الأرناؤوط إسناده (الجامع: ١٢/٢). وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وأحمد في (مسنده: ٢٦٩١ و ٢٧٧١ و ٢٩٤٦) والطبري: رقم (٢٢١٩). وله شاهد من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري: في الإيمان: باب الصلاة من الإيمان. وفي القبلة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وفي تفسير سورة البقرة وغيرها من الأبواب. ومسلم: في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة البقرة. والنسائي: في القبلة.

وفي هذا دلالة على أنه سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيماناً. فإذا ثبت ذلك في الصلاة ثبت ذلك في سائر الطاعات.

وقد سمى رسول الله عَلَيْكُم الطهور إيماناً. فقال في حديث أبي مالك الأشعري: «الطهور شطر الإيمان».

حدثنا محمد بن يوسف قال: أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: أنا محمد بن عيسى بن السكن قال: ثنا عفان قال: أنا أبان بن يزيد قال: عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري، عن النبي عليه أنه كان يقول: «الطهور شطر الإيان »(١).

وسمى في حديث وفد عبد القيس كلمتي الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وإعطاء الخمس، إيماناً.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال: أنا علي بن محمد الحرفي قال: أنا أبو قلابة قال: ثنا أبو زيد الهروي قال: ثنا قرة بن خالد، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على النبي عيالية فقال: «مرحباً بالوفد غير الخزايا ». قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه مَنْ وراءنا؟ قال: «آمر كم بالإيمان. تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتحجوا البيت » قال: وأحسبه قال: وتعطوا الخمس من

<sup>(</sup>١) هو جزء من حديث أخرجه مسلم: في الطهارة: باب فضل الوضوء. والترمذي في الدعوات: باب رقم (٩١). والنسائي: في الزكاة: باب وجوب الزكاة. وابن ماجه: في الطهارة: باب الوضوء شطر الإيمان. من حديث أبي مالك الأشعري قال: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر تملآن ما بين الساء والأرض. والصلاة نور. والصدقة برهان. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائم نفسه فمعتقها أو موبقها ».

الغنائم »(١).

وسمى شعب الدين كلها إيماناً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال: أنا إساعيل بن محمد الصفار قال: أنا عباس بن عبد الله الترقفي قال: أنا محمد بن يوسف، عن سفين، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عربية « الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة الإيمان »(٢).

أخبرنا أبو على الروذباري قال: أنا أبو بكر داسة قال: نا أبو داود: أنا أبو الوليد الطيالسي قال: أنا سليان بن كثير قال: أنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عَيْلِتُهُ: أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الإيمان: باب أداء الخمس. وفي العلم: باب تحريض النبي عليه وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان. وفي مواقيت الصلاة: باب قوله تعالى: ﴿منيبين البه واتقوه﴾. وفي الزكاة: باب وجوب الزكاة. وفي الجهاد. وفي المغازي. وفي الآداب. وفي التوحيد. ومسلم: في الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى. وأبو داود: في الأشربة: باب في الأوعية. والترمذي: في الإيمان: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. والنساس، في الإيمان: باب أداء الخمس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الإيمان: باب أمور الإيمان بلفظ: «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان». ومسلم: في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان. وأبو داود: في السنة: باب في رد الإرجاء. والترمذي: في الإيمان. والنسائي: في الإيمان: باب ذكر شعب الإيمان. وابن ماجه: في المقدمة. وأبو عوانة في صحيحه. قال الحافظ في (الفتح: ١/٥٠ سلفية): «ورجح البيهةي رواية البخاري لأن سلمان لم يشك. وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه، فتردد أيضاً، لكن يرجح بأنه المتيقن، وما عنده مشكوك فيه، وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة. وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري. وترجيح رواية «بضع وسبعون» لكونها زيادة ثقة - كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيا مع اتحاد المخرج..» إلخ.

سئل(۱) أي المؤمنين أكمل إياناً؟ قال: «رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب، قد كفي الناس شره »(۱).

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزار ببغداد قال: أنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قال: نا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال: نا عبدالله بن يزيد المقرىء قال: نا سعيد بن أبي أيوب قال: نا محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله عَيْنِ أنه قال: «أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً »(٢).

قال الشيخ رحمه الله: وقوله: «أكمل المؤمنين إيماناً » أراد به - والله أعلم -: من أكمل المؤمنين إيماناً ، جمعاً بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى . وهذا لفظ سائغ في كلام العرب يقولون: أكمل وأفضل ، ومرادهم به: من أكمل ومن أفضل .

أخبرنا أبو على الروذباري قال: أنا أبو بكر بن داسة قال: نا أبو داود قال: نا مؤمل بن الفضل قال: نا محمد بن شعيب بن شابور، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة عن رسول الله عليه أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سبيل» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الجهاد: باب أفضل الناس إلخ. وفي الرقاق: باب العزلة راحة من خلاط السوء. ومسلم: في الإمارة: باب فضل الجهاد. والترمذي: في فضائل الجهاد: باب أي الناس أفضل. وأبو داود: في الجهاد: باب في ثواب الجهاد. وابن ماجه: في الفتن: باب العزلة. والنسائي: في الجهاد: باب فضل من جاهد بنفسه وماله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. وأبو داود: في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني في (شرح الطحاوية: ٣٨٣): «صحيح: رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم».

الإيان »(١).

ورواه سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه: أن رسول الله عَلَيْكَ . . فذكره وزاد: «وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه ».

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: ثنا محمد بن صالح بن هانىء قال: أنا السري بن خزية قال: ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الشيباني قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله عن يقول: «من رأى منكم منكراً، فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان »(٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: ثنا على بن حماد العدل قال: أنا الحسن بن سهل المجوز قال: نا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان ابن يزيد قال: أنا قتادة قال: أنا أنس قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيمان ما يزن بُرَّة ».

ورواه أبو سعيد الخدري، عن النبي عَلِي قال: «من كان في قلبه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان. وأحمد (٣٨/٣٥ و ٤٤٠) عن أبي أمامة. وحديث سهل بن معاذ عن أبيه أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب (٦٦). وقد صححه الشيخ الألباني في (تخريج المشكاة: ٣٠ – ٣١). وقوى إسناد الترمذي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في (الجامع: ٢٣٩/١ – ٢٤٠) وقال: «وصححه الحاكم». والقاسم في سند المصنف هو ابن عبد الرحمن الشامي، وفيه كلام، وقد ورد في نسختنا «القسم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد. وأبو داود: في صلاة العيدين: باب الخطبة يوم العيد. وفي الملاحم: باب الأمر والنهي. والنسائي: في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان. وابن ماجه: في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مثقال حبة خردل من الإيان »(١).

والأحاديث في تسمية شرائع الإسلام إيماناً، وأن الإيمان والإسلام عبارتان عن دين واحد، إذا كان الإسلام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام، وأن الإيمان يزيد وينقص، سوى ما ذكرنا كثيرة. وفيا ذكرنا ها هنا كفاية.

وقد روينا في ذلك عن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثان وعلي، ثم عن عبد الله بن رواحة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعار بن ياسر وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعثان بن حنيف وعمير بن حبيب وجندب وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، ومن التابعين وأتباعهم عن جماعة يكثر تعدادهم وهو قول فقهاء الأمصار رحهم الله: مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وغيرهم من أهل الحديث، ورويناه عن قتيبة بن سعيد، عن أبي يوسف القاضي، وكل ذلك مذكور في كتاب «الإيان».

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذباري قال: أنا أبو بكر بن محمد بن مهرويه بن عباس بن سنان الرازي قال: قال: أنا أبو حاتم الرازي وغيره قالا: أنا أبو الصلت الهروي قال: أنا على بن موسى الرضا، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد، عن أبيه على، عن أبيه الحسين، عن أبيه على بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عنيات قول باللسان، عمل بالأركان، معرفة بالقلب ». تابعه محمد بن أسلم الطوسي وغيره، عن على بن موسى الرضا

<sup>(</sup>١) هذه قطعة من حديث الشفاعة الذي أخرجه بطوله البخاري: في التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم:وفي الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. وابن خزيمة في (التوحيد: ٢٥٢ وما بعدها).

رضى الله عنه<sup>(۱)</sup>.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسد أباد قال: حدثني يوسف بن عبد الأحد قال: ثنا الربيع بن سليان قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص(٢).

- (١) لا يصح رفعه، فإن فيه «أبا الصلت» وهو عبد السلام بن صالح الهروي. قال الذهبي في (الميزان: ٦١٦/٢): «الرجل الصالح، إلا أنه شيعي جَلْد.. قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق. وضرب أبو زرعة على حديثه. وقال العقيلي: رافضي خبيث. وقال ابن عدي: منهم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: رافضي خبيث متهم بوضع حديث «الإيمان إقرار بالقلب». ونقل عنه أنه قال: كلب للعلوية خير من بني أمية. وقال عباس الدوري: سمعت يحيى يوثق أبا الصلت..» إلخ. وقد رواه ابن ماجه والآجري في (الشريعة: ١٣٠ ١٣١) من طريق أبي الصلت هذا. وتكلم عليه السخاوي في (المقاصد: ١٤٠). والله أعلم.
- (٢) قال الحافظ في (الفتح: ٢/١٦): « والكلام هنا في مقامين: أحدها: كونه قولاً وعملاً. والثانى: كونه يزيد وينقص. فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين. وأما العمل فالمراد به: ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان، ومن نفاه، إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. والكرّامية قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف - يعنى بين المعتزلة وبين السلف -أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته، والسلف جعلوها شرطاً في كماله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا، فالإيمان هو الإقرار فقط. فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. فإن كان الفعل لا يدل على الكفر، كالفسق، فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فَعَل فِعْل الكفر، ومن نفاه عنه فبالنظر الى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. وأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا: متى قبل ذلك كان شكاً. قال الشيخ عي الدين: والأظهر الختار، أن التصديق يزيد وينقص، بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصُّدّيق أقوى من إيمان غيره، بحيث لا يعتريه شبه: ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها ،وكذلك التصديق =

قال الشيخ رحمه الله: والاستثناء في الإيان فقد كان يستثني جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وإنما يرجع استثناؤهم إلى كال الإيان، وإلى إشفاقهم على إيمانهم في ثاني الحال، وبأن تغيير حال الإنسان في الإيمان لم يمنع كونه: موصوفاً به في الحال قبل التغيير، والله أعلم، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو أحمد الحافظ قال: أنا أبو العباس محمد بن شادي الهاشمي قال: أنا أحمد بن نصر المقرىء الزاهد قال: أنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال: ثنا ابن الوليد، عن تمام بن نجيح قال: سأل رجل الحسن البصري عن الإيمان فقال: الإيمان إيمانان. فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب؟ فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة تليت عليهم أياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة منهم أو لا.

والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها، وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة » عن جاعة من الأئمة ، نحو ذلك. وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في «مصنفه » عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم.. وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم، وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة » عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأثمة ، وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار ، فها رأيت أحداً منهم مختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين ، وحكاه فضيل بن والتبعين ، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجهاعة . وقال الحاكم في «مناقب الشافعي »: حدثنا أبو العباس الأصم: أخبرنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأخرجه أبونعيم في ترجمة الشافعي من «الحيلة »من وجه آخر عن الربيع وزاد:يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، ثم تلا: ﴿ويزداد الذين آمنوا إيماناً﴾ . الآية: [المدثر: ٣١] . »

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢ - ٤٠

فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحال، وإنما توقف في كماله الذي وعد الله عز وجل لأهل الجنة بقوله: ﴿ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ﴾(١).

وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السُّلَمي(٢) قال: أنا بشر بن أحمد المهرجاني قال: أنا داود بن الحسين البيهقي قال: سمعت محمد بن مقاتل المروزي وسعيد بن يعقوب قالا: أنا المؤمل بن إسماعيل قال: سمعت سفيان الثوري يقول: خالفنا المرجئة في ثلاث(٣): نحن نقول: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينقص، وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: أهل القبلة عندنا مؤمنون أما عند الله فالله أعلم، وهم يقولون: نحن عند الله مؤمنون.

فسفيان الثوري رحمه الله، أخبر عن أهل السنة أنهم لا يقطعون بكونهم مؤمنين عند الله، يعني في ثاني الحال. لأن الله يعلم الغيب، فهو عالم بما يصير إليه حال العبد، ثم يموت عليه، ونحن لا نعلمه، فنكل الأمر فيما لا نعلمه إلى عالمه، خوفاً من سوء العاقبة، ونستثني على هذا المعنى، ونرجو من الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخ ة.

والأحاديث (٤) التي وردت في جريان القلم بما هو كائن، ورجوع كل

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤.

<sup>(</sup>٢) قال الدهي في (الميزان: ٥٢٣/٥): « محد بن الحسين أبو عبد الرحن السُّلَمي النيسابوري: شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم. تكلموا فيه، وليس بعُمْدة. روى عن الأصم وطبقته، وعني بالحديث ورجاله. وسئل الدارقطني، قال الخطيب: قال لي محد بن يوسف القطان: كان يضع الأحاديث للصوفية. وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي في «تاريخ نيسابور»: جمع من الكتب ما لم يسبق إلى ترتيبه، حتى بلغ فهرست تصانيفه مائة أو أكثر، وكتب الحديث بمرو ونيسابور والعراق والحجاز، ومولده سنة ثلاثين وثلاثمائة » إهد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ثلث، ويبدو أنه نقل من الأصل الخطي هكذا على طريقتهم في حذف المد رسماً.

<sup>(</sup>٤) وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها.

إسان إلى ما كتب له من الشقاوة والسعادة، فموته علبه، مانعة من قطع القول بما يكون في العاقبة، حاملة على الاستثناء، وعلى الخوف من تبدل الحالة، والله يعصمنا من ذلك بفضله وسعة رحمته.

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرىء الاسفراييني بها قال: أنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: نا يوسف بن يعقوب القاضي قال: نا عبد الواحد بن عتاب، وهدبة قال: نا حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله يَوْلِيَّ قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، إنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته، تحول فعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان عند موته، عند موته، تحول فعمل بعمل أهل الجنة، فإذا كان عند موته، تحول فعمل بعمل أهل الجنة، فإت ودخل الجنة »(١). وشواهد هذا الحديث كثيرة من حديث عبد الله بن مسعود وغيره عن النبي عنيالية.

وفي حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبي عَلَيْتُهُ: «إِمَا الأَعمال بالخواتم »(٢).

<sup>(</sup>١) تقدمت الإشارة إلى شواهده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في القدر: باب الأعمال بالخواتيم عن سهل بن سعد الساعدي. وأخرجه أحمد عن ابن جابر. وابن حبان عن عائشة وابن عدي في «الكامل» بلفظ: «إنما الأعمال بالخواتيم». والطبراني عن على بلفظ «الأعمال بخواتيمها». وفي الباب عن أحمد وابن منيع وأبي يعلى في مسانيدهم والترمذي وصححه وابن خزية وصححه وابن حبان والحاكم عن أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله..» الحديث. وأخرج البزار من حديث ابن عمر حديثاً، وفيه «العمل بخواتيمه». وأخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه: «إنما الأعمال كالوعاء».. نقلته باختصار عن (المقاصد: ٣٠ - ٦٨).

وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي عَلِيْكُ في صفة الجنة: قال: فقالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: «قولوا: إن شاء الله »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: في الزهد: باب صفة الجنة. قال البوصيري في الزوائد: «في إسناده مقال: و «الضحاك المعافري الدمشقي »، ذكره ابن حبان في «الثقات »: وقال الذهبي في «طبقات التهذيب »: مجهول. و «سليان بن موسى » مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد ثقات » (سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: الباب المذكور). وأخرجه ابن حبان (الموارد: ٦٥١) أيضاً من طريق الضحاك المعافري: حدثنا سليان بن موسى عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد قال: قال النبي عَيَّاتُ ذات يوم الأصحابه: «ألاهل مشمر للجنة، فإن الجنة الا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألاً ، وريحانة تهتز ، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة كثيرة نضجة، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة، في مقام أبدي، حبرة ونضرة، في دار عالية سليمة بهية » قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: «قولوا: إن شاء الله » ثم ذكر الجهاد وحض عليه إ. هـ

## باب القول في مرتكبي الكبائر

قال الله عز وجل: ﴿إِن الله لا يغفر أَن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾(١). يعني: ما دون الشرك لمن يشاء ، بلا عقوبة ، وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب، ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيمانه ، لقوله: ﴿إِنَا لَا نَضِيعِ أَجِر مِن أَحسن عملاً ﴾(٢) ، وقوله: ﴿إِن الله لا يظلم مثقال ذرة ، وإن تك حسنة يضاعِفها ، ويؤتِ من لدنه أجراً عظياً ﴾(٢).

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه: أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن بلال: ثنا يحيى بن الربيع المكي: ثنا سفيان بن عيينة (ح):

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنا الربيع بن سليان: أنا الشافعي: أنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عليات في مجلس فقال: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا» وقرأ عليهم الآية وقال:

<sup>(1)</sup> النساء: A . .

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٤٠.

« فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه »(١).

أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن محمد بن الحسن المهرجاني: أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي: ثنا محمد بن إبراهيم: ثنا ابن بكير: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن ابن محيريز: أن رجلاً من بني كنانة يدعى: المخدجي، سمع رجلاً بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة رضي الله عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله يتولى: «صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بها، لم يضيع منها شيئاً استخفافاً مجقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة »(٢).

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة: ثنا أبو جعفر محمد ابن على بن دحيم: ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي: ثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي عَلِيَّاتُهُ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري: في الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وفي تفسير سورة الممتحنة. وأخرجه مسلم: في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها. والنسائي: في البيعة: باب البيعة على فراق المشرك. وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات. وباب فيمن لم يوثر، والنسائي في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، ومالك في الموطأ: في صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، وابن ماجه: في الصلاة: باب فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، وأحمد (٣١٩/٥). قال الزيلعي في (نصب الراية: ١١٥/٢): «ورواه ابن حبان في صحيحه، وذكر المخدجي في كتاب «الثقات» وقال: هو أبو رفيع وقيل رفيع »، وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط لطرقه وقال: « وقد صححه ابن عبد البر وغيره من العلماء » (الجامع: ٢/٤٥).

فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار »(١).

قال الأستاذ الإمام رحمه الله: ولهذه الأحاديث شواهد ذكرناها في كتاب «الإيمان» وفي كتاب «البعث والنشور». وعلى هذا درج من مضى من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل السنة. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب «وصيته»: وجعل الآخرة دار قرار، وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر، إن لم يعفه جل ثناؤه. وإلى مثل هذا ذهب فقهاء الأمصار، وقالوا في آيات الوعيد: إن ذلك جزاؤه، فإن شاء الله أن يعفو عن جزائه فما دون الشرك فعل.

أخبرنا أبو على الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا أجد بن يونس: ثنا أبو شهاب، عن سلمان التيمي، عن أبي مجلز في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. وأخرجه عبد بن حميد في مسنده عن أبي الزبير عن جابر. (ت:ابن كثير: ٥٠٩/١). وابن خزية في (التوحيد: ٣٦٠) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وفي رواية له دون السؤال. ويشهد له الحديث الذي تقدم ذكره: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة». وللشطر الأول شاهد عند أحمد من حديث أبي سعيد الحدري وعند البخاري ومسلم من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود:

وقال الألباني في تعليقه على أحاديث (المشكاة: ٥٥): «إسناده ضعيف، فيه مجهول وإن كان معناه صحيحاً ». قلت: ولبعضه شواهد.

قوله: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مَتَعَمِداً فَجِزاؤُه جَهِنَم﴾ (١) قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل(٢).

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن حمدان الفارسي في آخرين قالوا: أنا أبو عمرو السلمي: أنا أبو مسلم الأنصاري قال: ثنا هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن سيرين فقال له رجل: ﴿من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم﴾ حتى ختم الآية. قال: فغضب محمد وقال: أين أنت عن هذه الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ قم فاخرج عنى (٣)

وروى حرب بن سريج المنقري: ثنا أيوب السختياني، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: مازلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا عَلِي يقول: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾. وأنه قال: «إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة » قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، ونطقنا به ورجوناه (٤).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا إساعيل بن إسحاق: ثنا شيبان: ثنا حرب بن سريج المنقري. فذكره. وروى فيه عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر، وعن بكر بن عبد الله عن ابن عمر، ما يكون شاهد الرواية «حرب»(٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) النساء: ۹۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في «البعث» عن أبي مجلز، وانظر (الدر المنثور: ١٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «البعث» (نفسه: ١٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير (١١٥/١): «أخرجه البزار بسنده عن حرب بن سريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به وقال السيوطي في (الدر: ١٦٩/٢): «أخرج ابن الضريس وأبو يعلى وابن المنذر وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال كنا نتمسك .. » وذكره.

<sup>(</sup>٥) يعني لا يقتصر الشاهد على «حرب» هذا، وإنما للرواية شواهد أخرى لغيره لأن حرباً فيه كلام والله أعلم.

أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل: ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنا جعفر بن عون: أخبرنا المسعودي(١)، عن عون بن عبدالله قال: قال لقمان لابنه: يا بني، آرجُ الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته، قال: يا أبتاه: وكيف أستطيع ذلك، وإنما لي قلب واحد. قال: المؤمن كذا له قلبان، قلب يرجو به وقلب يخاف به.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن سعيد السعودي.

## باب القول في الشفاعة وبطلان قول من قال بتخليد المؤمنين في النار

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري وأبو عبيد الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد السكري قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا الحسن بن عرفة: ثنا القاسم بن مالك المزني، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الله أنه أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة، ما معه مصدق غير واحد »(1)

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الضحى: ٥٠

<sup>(</sup>٣) مريم: ٧١ - ٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب اختباء النبي التي عليه على دعوة الشفاعة لأمته، وأخرجه الآجري في (الشريعة: ٢٥٥) عن أنس، وخرجه الشيخ الألباني في (الصحيحة: ١٥٧) وأضاف: أبا عوانة. ولفظ مسلم: «أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد »وفي رواية لمسلم =

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، عن أبيه عن جعفر بن ربيعة، عن صالح بن عطاء بن خباب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله: أن النبي عَلَيْكُ قال: «أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر »(١).

أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني: ثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله عليه «إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي »(٢). وبمعناه رواه أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الرحمن بن أبي عقيل وغيرهم عن النبي عليه وأبو

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى: أنا الحسن بن محمد ابن إسحاق: ثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام الدستوائي: ثنا قتادة، عن أنس، عن النبي عَيِّلَةٌ قال: يُجمع

<sup>=</sup> والخطيب في التاريخ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً » وانظر (صحيح الجامع: ١٤٥٣ و ١٤٥٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٢٧/١) باب ما أعطي النبي الله من الفضل. والطبراني في الأوسط. ومداره على «صالح بن عطاء بن ضباب» قال الهيثمي في (المجمع: ٢٥٤/٨): «ولم أعرفه». غير أن له شواهد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقاً في الدعوات: باب لكل نبي دعوة قال: «وقال لي خليفة قال معتمر سمعت أبي عن أنس، عن النبي عليه قال: «لكل نبي .. » وذكره. قال الحافظ في (الفتح: ٩٧/١١): «معتمر: هو ابن سليان التيمي. كذا للأكثر، وبه حزم الإساعيلي والحميدي. لكن عند الأصيلي وكرية، وقع في أوله: «قال لي خليفة حدثنا معتمر » فعلى هذا هو متصل. وقد وصله أيضاً مسلم عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر – ثم قال – وقد أخرجه ابن منده: في كتاب «الإيمان » من طريق محمد بن عبد الأعلى به، ومن طريق الحسن بن الربيع. ومسدد، وغيرها عن معتمر .. »!. قلت: إنما وصله مسلم: في الإيمان: باب اختباء النبي الله عن دعوة الشفاعة لأمته. ورواه ابن خزية في (التوحيد: وكريه) والآجري في (الشريعة: ٣٤١) كلاها عن أبي هريرة.

المؤمنون يوم القيامة فيهتمون ذلك اليوم، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم، فيقولون له: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك اسم كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ فيقول لهم: لست هناكم الله ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن آئتوا نوحاً، أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فيأتون نوحاً، فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن آئتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصاب، ولكن آئتوا فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصاب، ولكن آئتوا عيسى. موسى، عبداً آتاه الله تعالى التوراة، وكلمه تكلياً، فيأتون موسى فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن آئتوا عيسى. فيقول لهم: لست هناكم، ولكن آئتوا محداً، عبداً غفر الله له ما تقدم من فيقول فيقول لهم: لست هناكم، ولكن آئتوا محداً، عبداً غفر الله له ما تقدم من فيقول فيقول لهم: لست هناكم، ولكن آئتوا محداً، عبداً غفر الله له ما تقدم من فيقول فيقول لهم: لست هناكم، ولكن آئتوا محداً، عبداً غفر الله له ما تقدم من فيقول فيقول هم تأخر ».

رب ما بقي إلا من وجب عليه الخلود، أو حبسه القرآن »(١).

وروى حديث الشفاعة بطوله أبو هريرة رضي الله عنه وغيره، عن النبي عَلِيلَةٍ.

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي عَلَيْكُ قال: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة. ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرّة. ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »(٢). قال هشام: «ذرة » وقال شعبة: «درة ». قال الشيخ الإمام رحمه الله: رواية هشام الدستوائي أصح، وكذلك قاله سعيد بن أبي عروبة.

اخبرني أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث وإسماعيل بن إسحاق قالا: ثنا مسدد: ثنا يجيئ بن سعيد، عن الحسن بن ذكوان: ثنا أبو رجاء: حدثني عمران بن حصين، عن النبي عَيِّظَةً قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد عَرِّطَةً ، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الرقاق: باب صفة الجنة والنار. ومسلم: في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، كلاها من حديث قتادة عن أنس. وأخرجه ابن خزيمة في (التوحيد: ٢٤٧ - ٢٤٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وابن خزيمة في كتاب (التوحيد: ٢٩٣ - ٢٩٣) بلفظ «يخرج» وبلفظ «يقول الله تعالى أخرجوا من النار..»

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الرقاق: باب صفة الجنة والنار. وأبو داود: في السنة: باب في الشفاعة. والترمذي: في صفة جهنم: باب رقم (١٠). وأخرجه ابن خزيمة بنحوه في روايات شتى بتقديم وتأخير وزيادة ونقصان في (التوحيد: ٢٧٤ - ٢٧٨). وأخرجه الآجري في (الشريعة: ٣٤٤) بنحوه، وغيرهم.

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني: أنا أبو سعيد بن الأعرابي (ح):

وأخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد: أنا إسماعيل بن محمد الصفار: قالا(۱): ثنا سعدان بن نصر: ثنا سفيان بن عيينة أنه سمع عَمْراً: سمعت جابر بن عبدالله يقول: سمعت بأذني هاتين من رسول الله عَرِيلة يقول: «إن الله عز وجل يخرج قوماً من النار، فيدخلهم الجنة ». ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وزاد فيد: «بالشفاعة »(۱).

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمدان: ثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي: ثنا أبو نعيم: ثنا أبو عاصم الثقفي محمد بن أبي أيوب: حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وكنت رجلاً شاباً. قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد، نريد أن نحج، ثم نخرج على الناس، فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله عليه الله الله عليه الله على الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: ﴿إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾(١) و ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾(١)؛ وما هذا الذي تقولون؟ قال: فقل لي: أي بني أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه الحمود الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فهو المقام المحمود الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فهو المقام المحمود الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فهو المقام المحمود الذي يجرج الله به من يخرج من النار. قال:

<sup>(</sup>١) يعني ابن الأعرابي والصفار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الرقاق: باب صفة الجنة والنار. ومسلم: في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. وابن خزيمة في (التبوحيد: ٢٧٧) والآجري في (الشريعة: ٣٤٤) كلاها بنحوه.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٢٢.

ثم نعت وضع الصراط ومَرَّ الناس عليه، فأخاف أن لا أكون حفظت ذاك، غير أنه قد زعم أن قوماً «يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها ». قال: «فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهراً من أنهار الجنة، فيغتسلون فيه ». قال: «فيخرجون كأنهم القراطيس البيض ». قال: فرجعنا، فقلنا: ويحم ، ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله على فرجعنا، فلا والله ما خرج منا إلا رجل واحد(١).

قال الشيخ رحمه الله: في حديث أبي سعيد في هذا الباب، بيان حال من يبقى في النار، ومن يخرج منها.

حدثنا عبدالله بن يوسف الأصبهاني: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان: أنا علي بن الحسين بن أبي عيسى: أنا عبدالله بن الوليد العدني: أنا إبراهيم بن طهان: ثنا أبو سلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه الله الله النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يوتون فيها ولا يحيون، ولكن أناساً تصيبهم النار بذنوبهم، حتى إذا كانوا فحاً، أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر أن فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة، أفيضوا عليهم من الماء قال: فينبتون نبات الحبة تكون في حيل (٣) السيل (١٤).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إسحاق المزكى قالا:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. والآجري في (الشريعة: ٣٣٠ - ٣٣٤) من طريقين عن يزيد الفقير - وهو ابن صهيب - بزيادة ونقص.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في (النهاية: ٧١/٣): «هم الجهاعات في تفرقة. واحدتها ضِبارة، مثل عارة وعائر، وكل مجتمع ضِبارة. وفي رواية أخرى: «فيخرجون ضبارات ضبارات» هو جمع للضبارة والأول جمع تكسير».

<sup>(</sup>٣) قال في (النهاية: ٢/١٤٤): «وهو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره، فعيل بعنى مفعول. فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل، فإنها تنبت في يوم وليلة. فشبّة بها سرعة عَوْد أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.»

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وابن خزيمة في (التوحيد: ٣٧٩ - ٢٨٠) غير أنه قال: «فينبتون على أنهار الجنة».

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب: أنا جعفر بن عون: أنا هشام بن سعد: ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر حديث الرؤية كها سبق ذكره، وذكر قصة المنادي يوم القيامة، وسجود من سجد. قال:

«ثم يضرب الجسر على جهنم» قلنا: وما الجسر يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا؟ قال: «دحض مزلة (۱)، له كلاليب وخطاطيف وحسك يكون بنجد عقيضنا يقال له: السعدان. فيمر المؤمنون كلمح البرق، وكالطير، وكالطرف، وكأجاويد الخيل، وكالراكب، فمرسل، ومخدوش، ومكروس (۲) – قال أبو حامد: إنما هو مكردس في نار جهنم – والذي نفسي بيده، ما أحدكم بأشد مناشدة في الحق، يراه ممضياً، من المؤمنين في إخوانها كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا ويجون معنا، ويجاهدون إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا ويجون معنا، ويجاهدون ويحرم صورتهم على النار، فيقول: إذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه، وإلى أنصاف ساقيه، وإلى ركبتيه، وإلى حَقّوه (۱)، فيخرجون منها بشراً ويراط خيراً، فأخرجوه، فيخرجون منها بشراً عيراط خيراً، فأخرجوه، فيخرجون بشراً كثيراً. ثم يعودون فيتكلمون. فيراط خيراً، فأخرجوه، فيخرجون بشراً كثيراً. ثم يعودون فيتكلمون. فلا يزال يقول ذلك، حتى يقول: آذهبوا، فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه».

<sup>(</sup>۱) المدحض: الزلق (نفسه: ۱۰٤/۲) والمزلّة: مفعلة من زل يزل: إذا زلق. وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت (نفسه: ٣١٠/٢).

<sup>(</sup>٢) المكروس بمعنى المكردس. والمكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه وأُلقي إلى موضع. (نفسه: ١٦٣/١٦٢/٤).

<sup>(</sup>٣) الأصل في الحقو: معقد الإزار. (أيضاً: ٤١٧/١).

وكان أبو سعيد إذا حدث بهذا الحديث يقول: فإن لم تصدقوا، فاقرأوا: ﴿إِن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجراً عظياً ﴾(١).

«فيقولون: أي ربنا، لم نذر فيها خيراً. فيقول: هل بقي إلا أرحم الراحمين » قال: «فيأخذ قبضة من النار » قال: «فيخرج قوماً قد عادوا حمة، لم يعملوا لله عمل خير قط » قال: «فيطرحون في نهر في الجنة، يقال له: نهر الحياة، فينبتون فيه. والذي نفسي بيده، كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألم تروها وما يليها في الظل أصيفر، وما يليها من الشمس أخيضر؟ » قلنا: يا رسول الله، كأنك كنت في الماشية (۱)؟ قال: «فينبتون كذلك، فيخرجون أمثال اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، ثم يرسلون في الجنة. هؤلاء الجهنميون. هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل ولا خير قدموه. فيقول الله عز وجل: خذوا، فلكم ما أخذتم، فيأخذون حتى ينتهوا » قال: «ثم يقولون: لو يعطينا الله ما أخذتم، فيقول الله عز وجل: فإني أعطيكم أفضل مما أخذتم. فيقولون: يا ربنا، وما أفضل مما أخذنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط »(۱).

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي: أنا أبو حامد بن بلال: ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله: حدثني أبي: حدثني إبراهيم بن طهان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله عليه « يخرج قوم من النار قد احترقوا، فيدخلون الجنة، فينطلقون إلى نهر يقال له الحياة، فيغتسلون فيه، فينضرون كما ينضر العود. فيمكثون في الجنة حيناً، فيقال لهم: تشتهون شيئاً؟ فيقولون:

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية مسلم: «كأنك كنت ترعى بالبادية ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، وأخرجه بنحوه البخاري بزيادة ونقصان: في التوحيد: باب ﴿وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة﴾.

أن يرفع عنا هذا الاسم؟ » قال: «فيرفع عنهم »(١).

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أنا عبد الله محمد بن على بن عبد الحميد الآدمي بمكة: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدُّبري: أنا عبد الرزاق: أنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ » قالوا: لا يا رسول الله. قال: « فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة ، فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه - قال: - فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة. - فذكر الحديث في الرؤية ثم قال: - يضرب جسر جهنم، فأكون أول من يجيز. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّمْ سلّمْ. وله كلاليب، مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ - قالوا: نعم يا رسول الله - فإن بها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. - قال: -فتخطف الناس بأعالهم. فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل(٢)، ثم ينجو. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم - قال: - فيعرفونهم بعلامة آثار السجود - قال: -فيخرجونهم ، قد امتحشوا(٣). - قال: - فيصب عليهم من ماء يقال

<sup>(</sup>١) قلت: إبراهم بن طهان فيه كلام لا يضره إن شاء الله، ويشهد لهذا الحديث الحديث الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) قال في (النهاية:٢٠/٢): «هو المرمي المصروع، وقيل: المقطّع، تقطّعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار. يقال: خردلتُ اللحم - بالدال والذال - أي فصّلت أعضاءه وقطّعته ».

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (أيضاً: ٣٠٢/٤): «أي احترقوا. والمحش: احتراق الجلد، وظهور العظم».

له: ماء الحياة. فينبتون نبات الحبة في حيل السيل. - قال: -ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار. فيقول: يا رب، قد قشيني(١) ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. - قال: - فلا يزال يدعو الله، فيقول: لعلى إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: قربني إلى باب الجنة؟ فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول الله تعالى: لعلى إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا ، وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي الله من العهود والمواثيق، أن لا يسأله غيره. -قال: - فيقربه إلى باب الجنة، فإذا دنا منها انفهقت(٢) له الجنة. فلما رأى ما فيها، سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: رب أدخلني الجنة? فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ أوليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فيقول: يا رب، لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو، حتى يؤذن له بالدخول فيها. فإذا دخل، قيل له: تَمَنُّ من كذا؟ فيتمنى. -قال: - ثم يقال: تمن كذا، تَمَن من كذا.. - قال: - فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني. فيقال له: هذا لك، ومثله معه »(٣).

قال أبو هريرة: وذلك الرجل، آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. قال: وأبو سعيد الخدري، جالس مع أبي رهيرة لا يغير عليه شيئاً من حديثه حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه » فقال أبو سعيد:

<sup>(</sup>۱) وقال (أيضاً: ٦٤/٤): «أي سمّني، وكل مسموم قشيب ومُقْشَب. يقال: قَشّبتني الريح وقَشَبَتْني، والقَشْب: الاسم ».

<sup>(</sup>٢) الفَهْق: هو الامتلاء والاتساع. يقال: أفهقت الإناء فَفَهِق يَفْهَق فهقاً. (أيضاً: ٤٨٢/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الرقاق: باب الصراط جسر جهنم. وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناصرة. إلى ربها ناظرة﴾. ومسلم: في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية. كلاها بنحوه.

سمعت رسول الله عليه يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله». فقال أبو هريرة: حفظت: «ومثله معه».

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا يحيى بن منصور: ثنا أبو بكر الجارودي: ثنا إسحاق بن منصور: ثنا أبو داود: ثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد (۱) الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عني قول الله عز وجل -: « أخرجوا من النار، من ذكرني يوماً، أو خافني في مقام »(۲).

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران: أنا إساعيل بن محمد الصفار: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا يعلى بن عبيد، عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْظَة: «إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً »(٣)

قال رحمه الله: وروينا في هذا، عن معاذ بن جبل، وأبي ذر، وأبي موسى، وعوف بن مالك، وغيرهم، رضي الله عنهم، عن النبي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (عبد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن خزية أيضاً في (التوحيد: ٢٩٦) من طريق أبي داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر. ومبارك بن فضالة هذا مدلس وقد عنعن ها هنا. قال الذهبي في (المغني: ٥٤٠): «ضعفه أحمد والنسائي. وقال أبو زرعة: يدلس. وقال أبو داود وأبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو ثقة ». وقال الحافظ في (التقريب: ٢٢٧/٢): «مبارك بن فَضَالة، بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، أبو فضالة البصري. صدوق يدلس ويسوّي. من السادسة، مات سنة ست وستين - يعني بعد المائة - على الصحيح ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الدعوات: باب لكل نبي دعوة. وفي التوحيد: باب المشيئة والإرادة ﴿وما تشاؤن إلا أن يشاء الله﴾. ومسلم: في الإيمان: باب اختباء النبي يَلِيَّةُ دعوة الشفاعة لأمته. والترمذي: في الدعوات: باب رقم (١٤١). كلهم بزيادة: « فتعجل كل نبي دعوته ». وأخرجه ابن خزيمة في (التوحيد: ٢٦٠). وقد تقدم بنحوه عن أنس في مطلع هذا الباب.

وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري: أنا أبو أحمد القاسم بن أبي صالح الهمداني: ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: ثنا جعفر - هو ابن سليان -: ثنا مالك بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال النبي عَلَيْ : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » وتلاهذه الآية: ﴿إنْ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئآتكم وندخلكم مدخلاً كرياً ﴾(٢).

أخبرنا أبو على الروذباري، وأبو عبدالله بن برهان، وأبو الحسين ابن الفضل القطان، وأبو محمد السكري قالوا: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا الحسن بن عرفة: ثنا عبدالسلام بن حرب الملائي، عن زياد ابن خيثمة، عن نعان بن قراد، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله عن الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة، لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة. وأبو داود: في السنة: باب في الشفاعة. وابن ماجه: في الزهد: باب ذكر الشفاعة. قال الشيخ الألباني في (الشكاة: ٥٩٨): «وهو حديث صحيح ». إ. ه. وأخرجه ابن خزية في (التوحيد: ٢٧٠ - ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) الآية من سورة النساء: ٣١.

وقال ابن خزيمة في (التوحيد: ٢٧٢): « فأما قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » فإما أراد: شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي عمت جميع المسلمين، هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا، قد ارتكبوها، لم يغفرها الله لهم في الدنيا، فيخرجوا من النار بشفاعته، فمعنى قوله عَيْكَ «شفاعتي لأهل الكبائر» أي: من ارتكب من الذنوب اللكبائر، فأدخلوا النار بالكبائر، إذ الله عز وجل وعد تكفير الدنوب الصغائر باجتناب الكبائر، على ما قد بينت في قوله تعالى: ﴿إِن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ... الخ.

ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين »(١).

أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد: أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان: ثنا أبو الأشعث: ثنا الفضيل بن سليان: ثنا أبو مالك الأشجعي: حدثني ربعي بن حراش: أنه سمع حذيفة بن اليان: أنه سمع رجلاً يقول: اللهم اجعلني فيمن تصيبه شفاعة محمد عَرَالًا . قال: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد عَرَالًا ، ولكن الشفاعة للمذنبين المؤمنين والمسلمين.

أخبرنا يحيى بن إبراهيم: أنا. أبو الحسن الطرايفي: ثنا عثان بن سعيد: ثنا عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا الله(٣).

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: أنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي: ثنا سعيد بن مسعود: ثنا عبدالله بن موسى: أنا إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل: ﴿وإن منكم إلا واردها ، كان على ربك حمًّا مقضياً ﴾(٤). فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثهم عن رسول الله عنه قال: «يرد الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي بأخصر منه في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة. بلفظ «أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئاً ». وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في (التوحيد: ٢٦٧). وقال الألباني في (المشكاة: ٥٦٠٠): «وإسناده صحيح ».

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس. وانظر (الدر المنثور: ٣١٧/٤) و «معاوية بن صالح» فيه كلام، فقد قال أبو حاتم: لا يحتج به، مع أنه قد روى له مسلم (المغني: ٦٦٦). و «عبد الله بن صالح» أيضاً فيه كلام، فمنهم من وصمه بالكذب ومنهم من نفى عنه، والصحيح أن البخاري قد روى له. وانظر (المغنى: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) مريم: ٧١.

النار، ثم يصدرون بأعمالهم كلمع البرق، ثم كمر الربيح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب، ثم كشد الرحال، ثم كمشيهم »(١).

ورواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله: ﴿وإن منكم الله واردها﴾ قال: الصراط على جهنم.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: الورود: الدخول. واستشهد بقوله: ﴿ أَنتَم لَهُ النَّارِ، وبئس الوِرْد المورود ﴾ (٢). وبقول المورود ﴾ (٣).

وروينا عن جابر بن عبد الله عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «الورود: الدخول. ﴿ثُم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ﴾. »(٤). وقد ذكرناه في كتاب «الجامع» وفي كتاب «البعث» مع سائر الروايات فه.

<sup>\* \* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي: في التفسير: باب ومن سورة مرم. وابن أبي حاتم وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الدارمي: في الرقاق: باب في ورود النار عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي قال سألت مرة.. وذكره. قال ابن كثير (١٣٢/٣): «ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهم من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ».

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) هود: ٩٨. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث» عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس: الورود: الدخول. وقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس فإنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون . وقال: وردوا أم لا؟ وقرأ: ﴿يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ﴾ أوردوا أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نجرج منها أم لا؟ (الدر المنثور: ٢٨٠/٤).

<sup>(2)</sup> لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ، وإنما أخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في «البعث» عن جابر يرفعه: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاماً، كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ﴿ثُم ننجي الذين القالمين فيها جثياً ﴾ «(نفسه: ٢٨٠/٤).

باب الإيمان بما أخبر عنه رسول الله عليه في ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار وأنها مخلوقتان معدتان لأهلها، وبما أخبر عنه في حوضه وفي أشراط الساعة قبل قيامها

قال الله عز وجل: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ﴾(١). وقال: ﴿زعم الذين كفروا أن يُبعثوا. قل بلى وربي لتُبعثُن ثم لَتُنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير ﴾(١). وقال: ﴿ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾(١). وقال: ﴿فأما مَنْ أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً. وينقلب إلى أهله مسروراً. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً. ويصلى سعيراً ﴾(١). وقال: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً ﴾(١). وقال: ﴿والوزن يومئذ الحقُّ. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت يومئذ الحقُّ. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) التغاين: ٧.

<sup>(</sup>٣) المطففين: ٤ - ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الانشقاق: ٨ - ١١.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٤٧.

موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون (١١). والآيات في مثل هذا كثيرة.

وقال في الجنة: ﴿عرضها الساوات والأرض﴾(٢). والمعدوم لا عرض له.

وقال في الحوض: ﴿إِنَا أَعْطِينَاكُ الْكُوثُر ﴾(٣).

وقال في أشراط الساعة: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك، لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. قل انتظروا إنا منتظرون ﴾(٤).

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل: أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البحتري الرزاز قالا: ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي (ح):

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو الحسن على بن محمد بن على الإسفرائيني قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادي: ثنا يونس بن محمد المؤدب، ثنا المعتمر بن سلمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إن قوماً يزعمون أن ليس قدر. قال: فهل عندنا منهم أحد؟ قال: قلت: لا. قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله منكم وأنتم برآء منه. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينها نحن جلوس عند رسول الله عنه يأذ جاء رجل عليه سحناء سفر (٥) وليس من حلوس عند رسول الله عنه يأد جاء رجل عليه سحناء سفر (٥) وليس من

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨ - ٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) الكوثر: ١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) كذا وردت والمحفوظ «ليس عليه أثر السفر» إن لم يسقط حرف النفي من أقلام النساخ، والله أعلم.

أهل البادية، ولس من أهل البلد، يتخطى حتى ورك بين يدى رسول الله عَلِيَّةِ ، كما يجلس أحدنا في الصلاة. ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله عَلِيُّ فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان » قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: «نعم ». قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وتؤمن بالجنة والنار، والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: «نعم ». قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: «أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك » قال: فإذا فعلت هذا فأنا محسن؟ قال: «نعم ». قال: صدقت. قال: فمتى الساعة؟ قال: «سيحان الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إن شئت أنبأتك بأشراطها؟ » قال: أجل. قال: «إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكاً » قال: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: « العُرَيْب » قال: « وأإذا رأيت الأمة تلد ربتها وربّها ، فذاك من أشراط الساعة » قال: صدقت. ثم نهض فولى ، فقال رسول الله عَلِي : « هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. فخذوا عنه فوالذي نفسى بيده، ما شبه على منذ أتاني غير مرتي هذه، وما عرفته حتى ولّى »(١).

قال رحمه الله: قد سمى رسول الله عَلَيْكُ كلمة الشهادة في هذا الحديث إسلاماً وسماه في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس إيماناً. وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب وصف جبريل للنبي عَلِيكَ الإسلام والإيمان. والترمذي: في الإيمان. وأبو داود: في السنة: باب في القدر. والنسائي في الإيمان: باب نعت الإسلام كلهم بألفاظ متقاربة، وليس فيها جميعاً قوله: «فخذوا عنه.. إلخ» وأخرجه الآجري بنحوه في (الشريعة: ١٠٧ – ١٠٨) دون الزيادة أيضاً. وقد تقدم بسند المصنف نحوه.

الحديثين دلالة على أنها اسمان لمسمى واحد، إلا أنه في هذا الحديث، فسر الإيان بما هو صريح فيه، وهو التصديق، وفسر الإسلام بما هو أمارة له، وإن كان اسم صريحه يتناول أمارته، واسم أمارته يتناول صريحه.

وهذا كما فصل بينها وبين الإحسان، وإن كان الإيمان والإسلام إحساناً، والإحسان الذي فسره بالإخلاص واليقين يكون إيماناً. وقوله في أشراط الساعة: «تلد الأمة ربتها وربها » يريد به اتساع الإسلام وكثرة السبايا، حتى يستولد الناس الجواري فتلد الأمة من سيدها ابنة أو ابناً، فيكون ولدها في معنى سيدها، إذ هو ولد مولاها. وبعثة النبي عَيْنِيَّة، واتساع شريعته، من أشراط الساعة، بمعنى أنه ليس بينه وبين الساعة نبى آخر، ثم لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل.

وروينا من حديث «مطر الوراق » عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى ابن يعمر في هذا الحديث قال في الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت ، والحساب ، والجنة والنار ، والقدر كله »(١).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) وأخرجه الآجري في (الشريعة: ۱۰۹ – ۱۱۰) من رواية حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن يحيى بن يعمر دون ذكر الموت والحساب. ومن رواية العوام بن حوشب عن عارب بن دثار عن ابن عمر.. وذكر الحساب. وقد تقدم في «باب القول بالإيمان بالقدر » ذكر البعث والحساب والجنة والنار والقدر خيره وشره، فانظرها. وورد ذكر البعث بعد الموت والحساب في رواية لأحمد عن زيد بن أبي سلام مولى لرسول الله واليوم أن رسول الله علي قال: «بخ بخ ما أثقلهن في الميزان.. - ثم ذكر - يؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب » قال الهيشمي في (الجمع:۱۹/۱): «رواه أحمد ورجاله ثقات ». وورد ذكر البعث أيضاً في (موارد الظان بن داود » ضعيف كا معتمر بن سلمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر ، غير أن «سلمان بن داود » ضعيف كا ذكر الذهبي في (المغني: ٢٥٧٦) وللحديث شواهد كثيرة في الصحيحين، والله الموفق.

عبد الله العنبري، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ قالا: ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي: ثنا أمية بن بسطام: ثنا يزيد بن زريع: ثنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله عَيْلِيَّةُ قال: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله »(١).

قال الشيخ: ونعتقد فيا أنزله الله تعالى على رسوله محمد عَلِيكُ في القرآن، ولم ينسخ رسمه في حياته [و] أنه بقي في أمته محفوظاً لم تجر عليه زيادة ولا نقصان، كما وعد الله بقوله: ﴿إِنَا نَحْن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾(١). وهو كما قال: ﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾(١). قال الحسن البصري: حفظه الله من الشيطان فلا يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه حقاً.

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي: أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ: ثنا محمد بن يحيى الذهلي: ثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد: ثنا أبي، عن صالح بن كيسان: ثنا نافع: أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه الناس يوم القيامة لرب العالمين، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه "(1).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار: ثنا أحمد بن مهران: ثنا عبيد الله بن موسى: ثنا عثان بن

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب الأول فانظره هناك.

<sup>(</sup>٧) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: في الرقاق: باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا يَظِنَ أُولِئُكَ أَنهُم مبعوثُونَ ﴾ عن نافع مولى ابن عمر، ومسلم: في الجنة: باب في صفة يوم القيامة، والترمذي: في القيامة: باب رقم (٣). وفي التفسير باب ومن سورة المطففين.

الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال: سمعت رسول الله عن الله عنها وعن أبيها قال: قلت: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ (١). قال: «ذاك العرض » (٢).

أخبرنا أبو على الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة (٣): ثنا أبو داود: ثنا يعقوب بن إبراهيم وحيد بن مسعدة: أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أنا يونش. وقال يعقوب: عن يونس، وهذا حديثه عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله علي «ما يبكيك؟ » قالت: ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله علي أين أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً. عند الميزان، حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند الكتاب حين يقال: ﴿هاؤم اقرأوا كتابيه ﴾(١)، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي عينه أم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط، إذا وضع بين ظهري جهنم »(٥).

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب: أنا أبو بكر الإساعيلي: أخبرني الحسن بن سفيان: ثنا أبو خيثمة: ثنا محمد بن فضيل: ثنا عارة، (١) الانشقاق: ٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في العلم: باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه. وفي تفسير سورة ﴿إِذَا السّاءِ انشقت﴾. وفي الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب. ومسلم: في الجنة: باب إثبات الحساب. وأخرجه الترمذي بنحوه في صفة القيامة: باب من نوقش الحساب عذب. وأبو داود بمناه: في الجنائز: باب عبادة النساء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: داستة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) . الحاقة: ١٩.

<sup>(</sup>٥) آخرجه أبو داود: في السنة: باب ذكر الميزان بسند ضعيف كها قال الألباني في (الشكاة: ٥٠١٠). وأخرجه الآجري في (الشريعة: ٣٨٥). وحسنه الأرناؤوط بشاهد من الترمذي أخرجه في صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الصراط. انظر (الجامع: ٤٧٤/١ - ٤٧٤).

عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان إلى الرحن. ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم »(١).

قال رضي الله عنه: فالإيمان بالميزان واجب بما ذكرنا. ثم كيفية الوزن؛ فقد قيل: توضع صحف الحسنات في إحدى كفتي الميزان، وصحف السيئآت في الكفة الأخرى، ثم توزن، وقد ورد في بعض الأخبار ما يدل عليه. وقد يجوز أن يحدث الله تعالى أجساماً مقدرة بعدد الحسنات والسيئآت، بحيث يتميز أحدها من الأخرى، ثم توزن كها توزن الأجسام، والله أعلم. وما ورد به خبر الصادق، نؤمن به ونحمله على وجه يصح، وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا الحسن بن علي بن عفان: ثنا عبد الله بن غير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله عن أبي هريرة ولا أذن سمعت، ولا خطر أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ: ﴿ فلا تعلم نفس ما أُخفي َ لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون ﴾ (١).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران، وأبو عبد الله بن برهان في آخرين قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا الحسن بن عرفة: حدثني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الدعوات: باب فضل التسبيح. وفي الأيمان والندور: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ. وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿إذنضع الموازين القسط﴾. ومسلم: في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح. والترمذي: في الدعوات: باب رقم (٦).

<sup>(</sup>٢) الآية من سورة السجدة: ١٧.

والحديث أخرجه البخاري: في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة. وفي تفسير سورة السجدة: باب ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ﴾. وفي التوحيد: باب قوله تعالى: ﴿ يريدُون أن يبدلوا كلام الله ﴾. ومسلم: أول كتاب الجنة. والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة السجدة.

القاسم بن مالك المزني، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينها رسول الله عليه ذات يوم.. فذكر الحديث إلى أن قال: «وآيم الذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكية كثيراً » قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: «رأيت الجنة والنار »(۱). أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني: أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي. ثنا أبو عبد الله البوشنجي: ثنا يحيى بن بكير: ثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عليه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة »(۱).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي: ثنا إبراهيم بن الحسين: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا شيبان عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله على الله عرج بي إلى السماء، أتيت على نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فأهوى الملك بيده، فاستخرج من طينه مسكاً أَذْفَر »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بنحوه في الرقاق: باب قول النبي عَلِيْتُةِ: «لو تعلمون ما أعلم...الخ » وفي الإيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي عَلِيْتُ. والترمذي في الرهد: باب قول النبي عَلِيْتُ: «لو تعلمون ما أعلم..» وأخرجه الترمذي في الباب المذكور وابن ماجه في الزهد: باب الحزن والبكاء وأحمد في مسنده (١٧٣/٥) بأتم منه. أما الزيادة «رأيت الجنة والنار» فلم أرها عندهم، وقد خولفت فيها الثقات لأن القاسم بن مالك المزني فيه كلام: أنظر (المغني: ٥٢١) وكذا المختار بن فلفل. انظر (التقريب: ٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة. وفي الرقاق: باب سكرات الموت. ومسلم: في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. والترمذي: في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر. والنسائي: في الجنائز: باب وضع الجريدة على القبر. ومالك في الموطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في التوحيد: باب ما جاء في ﴿ وكلم الله موسى تكلياً ﴾. وفي الأنبياء: باب صفة النبي و ﴿ أَذْفَر » يعني طيب الريح والذَّفَر ، بالتحريك ، يقع على الطيّب والكريه (النهاية: ١٦١/٢).

اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسين بن داو رحمه الله: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي: ثنا محمد بن يحيى الذهلي: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن قرة بن خالد، عن أبي حمزة قال: دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد فقال: إن محمد كم هذا لدحداح. فقال: ما كنت أراني أن أعيش في قوم يعدون صحبة محمد عليه عاراً. قالوا: إن الأمير إنما دعاك ليسألك عن الحوض. فقال: عن ، أي باله. قال: أحق هو؟ قال: نعم، فمن كذب به فلا سقاه الله منه.

حدثنا أبو الحسن العلوي: أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي: ثنا أحمد بن يوسف السلمي: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر، عن هام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَيْنِ «لا تقوم الساعة، حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. وذلك حين ﴿لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً ﴿(١). »(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنا يعلى بن عبيد: ثنا فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها والدجال. ودابة الأرض »(٣).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو الفضل بن إبراهم: ثنا

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الرقاق: باب قول النبي عَلِيكَةِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين »، وفي الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل والآيات. وفي الزكاة: باب الصدقة قبل الرد. ومسلم: في الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، وأبو داود: في الملاحم: باب أمارات الساعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان: باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. وقد وهم صاحب (المشكاة) فجعله في كتاب الفتن، وليس في كتاب الفتن. وانظر (المشكاة: ٥٤٦٧).

حمد بن سلمة: ثنا محمد بن بشار: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة، عن النعان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلاً قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: لقد هممت أن لا أحدثكم بشيء. إنما قلت: إنكم ترون بعد قليل أمراً عظياً، فكان حريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله عَلِيد: « يخرج الدجال في أمتى فيمكث فيهم أربعين - لا يدري: أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين سنة - فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام، كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيطلبه، فيهلكه. ثم يلبث الناس بعده سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم كان في كبد جبل لدخلت عليه. - قال: سمعتها من رسول الله عليه -: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد صفا ليتاً - يعني ورفع ليتاً، ورفع بندار إحدى منكبيه - وأول من يسمعه، رجل يلوط(١) حوضه، فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو يُنزل الله -مطراً كأنه الطل - أو الظلل، النعان الشاك - فينبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم: ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾ (٢). ثم يقال: أخرجوا بعث النار؟ فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين »(٣).

<sup>(</sup>١) يلوط: يعني يطيّن ويصلح (النهاية: ٢٧٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: في الفتن: باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسي وقتله.

ور حمد بن جعفر. حديث شعبه بهذا الحديث مرات وعرضته عليه. قال الشيخ رحمه الله: سقط من كتابي. «ورفع ليتاً » والليت: مجرى القرط من العنق.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي -: ثنا سعدان بن نصر: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن زينب عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب زوج النبي عَلِيليًّة قالت: استيقظ النبي عَلِيليًّة من نوم، محمراً وجهه، وهو يقول: «لا إله إلا الله - ثلاث مرات - ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وحلق حلقة بأصبعيه - » قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث »(١).

قال: وقد روينا في كتاب «البعث » قصة الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وهلاكهم، وقيام الساعة، من حديث النواس بن سمعان وغيره.

حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثان الزاهد رحمه الله: أنا حامد ابن محمد الهروي:أنا على بن عبد العزيز: ثنا أبو نعيم: ثنا فطر بن خليفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي عَيِّلِهُ أنه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطوّل الله ذلك اليوم، حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي، يواطىء اسمى، واسم أبيه اسم أبي »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿يسألونك عن ذي القرنين﴾. وباب علامات النبوة في الإسلام. وفي الفتن: باب قول النبي عَلَيْكَةً: «ويل للعرب من شر قد اقترب ». وباب يأجوج ومأجوج. ومسلم: في الفتن: باب اقتراب الفتن. والترمذي: في الفتن: باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: في المهدي. وقال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح. وقال الألباني في (المشكاة: ٥٤٥٢): « وإسناده حسن ». قلت: أما إسناد المصنف فهوضعيف. فيه = :

وأخبرنا أبو عبد الرحن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا: أنا يحيى بن منصور القاضي: ثنا على بن عبد العزيز: ثنا أبو نعيم: ثنا فِطْر، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، عن على بن أبي طالب، عن النبي عَلَيْ قال: «لو لم يبق في الدنيا إلا يوم، لبعث الله رجلاً من أهل بيتي علاها عدلاً كما ملئت جوراً »(١).

قال: وحدثنا فطر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن علي رضي الله عنه: قال فطر: رواه عن النبي عَلَيْكُ : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي علاها عدلاً كما ملئت جوراً »(١).

ورواه عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي عَلِيَّة ، وذكر فيه: «يواطىء اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي »(٣).

وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح الحاربي بالكوفة: أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم: ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرازة: أخبرنا عبيد الله بن موسى: أنا سفيان، عن عوف، عن أنس بن سيرين، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال: مضت الآيات غير أربع: طلوع

<sup>«</sup>حبيب بن أبي ثابت » قال الحافظ في (التقريب: ١٤٨/١): «ويقال - يعني عنه - هند بن دينار الأسدي . كان كثير الإرسال والتدليس . مات سنة تسع عشرة ومائة » . وفيه « فِطْر بن خليفة » أخرج له البخاري مقروناً . وهو شيعي جلد . اتهمه بعضهم فلم يحتج به ، حتى قال أحمد بن يونس: كنت أمر به وأدعه مثل الكلب . ووثقه بعضهم . وانظر (الميزان: ٣٦٣/٣ - ٣٦٤) . واسم أبي الطفيل: عامر .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في المهدي. وأحمد عن علي. وصححه الألباني (صحيح الجامع: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أما هذه الطريق ففيها عنعتة ابن أبي ثابت. وقد تقدم من قريب أنه مدلس. غير ان رواية ابي داود المطولة تضم هذه الزيادة وتضم قوله «يواطّيء اسمه اسمي..» وقد صححها الألباني في (صحيح الجامع: ٥١٨٠).

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية كالتي تقدمتها بروايتين.

الشمس من مغربها، والدجال، والدابة، ويأجوج ومأجوج. - قال - وبها يختم الأعمال - قال - ثم قرأ: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾(١). قال رحمه الله: يعني: الآيات.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ: ثنا إبراهيم بن الحسين: ثنا أبو اليان الحكم بن نافع: ثنا شعيب بن حمزة: حدثني أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَرَالِيَّة - يعني يقول الله عز وجل -: «كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم ينبغ له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي، فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد »(٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو المباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني (ح):

وأخبرناالأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: أنا أبو بكر محمد بن يزداد الجوسقاني: ثنا أبو عبد الله محمد بن العباس المؤدب قالا: ثنا عفان بن مسلم: ثنا حاد بن سلمة: أنا يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن حدس ، عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله ، كيف يحيي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال: «أما مررت بواد لك محلاً ، ثم مررت به يهتز خضراً ، ثم مررت به يهتز خضراً ، ثم مررت به يهتز خضراً ؟ »

<sup>(</sup>۱) الأنعام:۱۵۸. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: مضت الآيات.. وذكره. (الدر المنثور: ۵۹/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في تفسير سورة ﴿قل هو الله أحد﴾. وفي بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده﴾. وأخرجه النسائي: في الجنائز: باب أرواح المؤمنين.

قال: بلى. قال: «كذلك يحيي الله الموتى. وذلك آيته في خلقه »(١). لفظ حديث المؤدب. وفي رواية الصغاني: «بوادي أهلك » ولم يقل «يهتز ».

قال الشيخ: وقد ورد ذلك في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورَبَتْ، وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير ﴾(٢). وآيات القرآن في الإعادة كثيرة.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال صاحب (المشكاة: ٥٥٣١): أخرجه رزين. قال الألباني: «أخرجه أحمد (١١/٤) وفي سنده وفي سنده ضعف ويحسنه بعضهم ».وقال الأرناؤوط في (الجامع: ٤٣٣/١٥): «وفي سنده وكيع بن عدس ويقال حدس. لم يوثقه غير ابن حبان. وقال ابن قتيبة في (اختلاف الحديث): غير معروف. وقال ابن القطان: مجهول الحال. » إ.ه.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥ - ٦.

### باب الإيان بعداب القبر نعوذ بالله من عداب القبر ومن عداب النار

قال الله عز وجل: ﴿الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾(١). وما بعدها في الآية، قال مجاهد: ذاك عند الموت(٢).

وقال في الكفار: ﴿ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق﴾(٣). أي: ويقولون لهم هذا، تعريفاً إياهم أنهم يقدمون على عذاب الحريق.

وقال: ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، والملائكة باسطو أيديهم: أُخْرِجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهُون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون (1). فدلت الآيتان على أن الكفار، يعنَّف عليهم في نزع أرواحهم، وأنهم يخبرون بما هم قادمون عليه من العذاب الهون، خلاف المؤمنين الذين يُؤَمَّنون ويبشرون بالجنة التي كانوا يوعدون.

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) لم أجده عن مجاهد بهذا اللفظ، لكن ورد أقوال بمعناه فانظرها في (الدر: ٣٦٣/٥).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٩٣٠.

وقال في آل فرعون: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، ويوم تقوم الساعة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾(١).

وحديث ابن عمر رضي الله عنه في معناه، قد مضى ذكره في الباب فعله.

وقال: ﴿ يُثَبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين (٢٠).

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر أحمد بن سليان الفقيه: ثنا إساعيل بن إسحاق القاضي: ثنا الحوضي: ثنا شعبة، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سعيد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، عن النبي عَيَّالِيَّةٍ قال: «المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله، وعرف محمداً في قبره، فذلك قول الله عز وجل: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾(٣).

وأخبرنا أبو على الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة. فذكره. غير أنه قال: إن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إن المسلم إذا سئل في القبر، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قول الله. فذكره (1).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا أبو الحسن على بن محمد المصري: ثنا مالك بن يحيى أبو غسان: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء: أنا محمد بن

<sup>(</sup>١) غافر: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) إبراهم: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) يشهد له الرواية التالية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، وفي تفسير سورة إبراهيم. باب ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ﴾. ومسلم: في صفة ألجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار، والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام، وأبو داود: في السنة: باب المسألة في القبر وعذاب القبر، والنسائي في الجنائز: باب عذاب القبر،

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن النبي عَلَيْ قال: «إن الميت إذا وضع في قبره، إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمناً ، كانت الصلاة عند رأسه ، وكان الصيام عن يينه ، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول: فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس، قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب. فيقال له: هذا الرجل، ماذا تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلى. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا على نسألك عنه. قال: على تسألونني؟ قالوا: ماذا تقوله في هذا الرجل الذي فيكم؟ وبماذا تشهد عليه؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باباً من أبواب الجنة، فيقال له: أنظر إلى مقعدك منها، وما أعد الله عز وجل لك فيها، فيزداد غبطة وسروراً، ثم يفسح له قبره سبعون ذراعاً ، وينور له ، ويعاد الجسد كم بدىء ، ويجعل نسمه من النسم الطيب، وهي طائر تعلق في شجر الجنة ».

قال محمد: وسمعت عمر بن الحكم بن ثوبان قال: «فينام نومة العروس، لا يوقظه إلا حب أهله إليه، حتى يبعثه الله». ثم عاد إلى حديث أبي هريرة قال:

«وهو قول الله عز وجل: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ﴾. وإن كان كافراً ، أتي من قبل رأسه فلم يوجد شيء ، ثم أتي من عن يمينه فلم يوجد شيء ، ثم أتي عن يساره فلم يوجد شيء ، ثم أتي من قبل رجليه فلم يوجد شيء . فيقال

له: اجلس. فيجلس خائفاً مرعوباً. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم؟ أي رجل هو؟ وماذا تقوله فبه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي فيكم. فلا يهتدي لاسمه، حتى يقال له: محد. فيقول: ما أدري سمعت الناس قالوا قولاً، فقلت كها قال الناس. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله.

ثم يفتح له باب من أبواب النار. فيقال له: ذلك مقعدك من النار، وما أوعد الله لك. فيزداد حسرة وثبوراً. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: ذلك كان مقعدك من الجنة، وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبوراً.

ثم يضيق عليه قبره، حتى تختلف أضلاعه، قال أبو هريرة: فذلك قول الله عز وجل: ﴿فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾(١).

ورواه سعيد بن عامر ، عن محمد بن عمرو وزاد فيه في المؤمن: «ثم يفتح له باب من قبل النار ، فيقال: انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو عصيت ، فيزداد غبطة وسروراً »(٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني سليان بن محمد بن ناجيه: ثنا

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۲٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (الموارد: ١٩٧) بسند حسن، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان: حدثنا عبد الوهاب بن غياث: حدثنا معتمر بن سليان قال: سمعت محمد بن عمرو يحدث عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: «إن الميت إذا وضع في قبره...» وذكره. وابن سفيان: هو النسوي الحافظ. و «محمد بن عمرو» تكلم فيه بعضهم ووثقه آخرون. والحق أن البخاري أخرج له مقروناً. وأخرج له مسلم في المتابعات، وأرجو أن لا يضره الكلام فيه. وانظر ترجته في (التهذيب: ٣٧٥/٩). وأخرجه ابن أبي شيبة وهناد في «الزهد». وابن جرير. وابن المنذر، والطبراني في «الأوسط» والحاكم وابن مردويه. (الدر المنثور: ٨٠/٤).

محمد بن إسحاق بن راهويه: ثنا على بن عبد الله: ثنا مفضل بن صالح، عن إسماعيل، عن أبي خالد بن أبي سهل، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: ها رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبت منكراً ونكيراً؟ » قال: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: «فتانا القبر، أبصارها كالبرق الخاطف، وأصواتها كالرعد القاصف. معها مرزبة، لو اجتمع عليها أهل منى، ما استطاعوا رفعها. هي أهون عليها من عصاي هذه، فامتحناك، فإن تعاييت أو تلويت ضرباك بها ضربة تصير بها رماداً ». قال: يا رسول الله، وإني على حالتي هذه؟ قال: «نعم » [قال](): أرجو أكفيكها ».(٢)

غريب بهذا الإسناد. تفرد به مفضل هذا. وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس<sup>(۳)</sup>، ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزدناها من رواية (الدر المنثور).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي في (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ... ٤٨٧/٤ - من الإحياء): «ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» هكذا مرسلاً، ورجاله ثقات. قال البيهقي في «الاعتقاد»: رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلاً. قلت: ووصله ابن بطة في «الإبانة» من حديث ابن عباس. ورواه البيهقي في «الاعتقاد» من حديث عمر وقال: غريب بهذا الإسناد تفرد به مفضل. ولأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر، وقال: أيرد إلينا عقولنا؟ فقال: «نعم كهيئتكم اليوم». فقال عمر: «بفيه الحجر» إ.ه.

قلت: إنما أخرجه ابن حبان مختصراً بسند حسن إن شاء الله (موارد: ١٩٧) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى: حدثنا أحمد بن عيسى المصري: حدثنا ابن وهب: حدثني حيى بن عبد الله المعافري: أن أبا عبد الرحمن الحُبلى حدثه، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله على القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: «نعم كهيئتكم اليوم» قال: بفيه الحجر، وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفقيه (تقريب: ٢٠/١) وأبو عبد الرحمن الحبلى: هو عبد الله بن يزيد المعافري ثقه مات سنة مائة (تقريب: ٢٦٢١).

<sup>(</sup>٣) يعنى في كتاب «عذاب القبر» كما ذكره السيوطي في (الدر: ٨٢/٤).

النبي عَلَيْكُ مرسلاً في قصة عمر، وقال: «ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر» ولم يذكر المرزبة.

وروينا في حديث البراء بن عازب عن النبي عَيَّالِيَّم، في قصة عذاب القبر، قال: « فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان »(١).

قال الشيخ: وإعادة الروح في جزء واحد، وسؤال جزء واحد، وتعذيب جزء واحد، مما يجوز في العقل، وليس في تعرف الأجزاء استحالة ما وردت به الأخبار في عذاب القبر. وهو كما شاء الله، ولمن شاء الله، وإلى ما شاء الله، نعوذ بالله من عذاب الله.

والأخبار في عذاب القبر كثيرة، وقد أفردنا لها كتاباً مشتملاً على ما ورد فيها من الكتاب والسنة والآثار. وقد استعاد منه رسول لله عَيْنَاتُه، وأمر أمته بالاستعادة منه.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني: حدثنا هاشم بن القاسم: أخبرنا شعبة، عن الأشعث – يعني ابن سلم –، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؛ أن يهودية دخلت عليها فذكرت لها عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت النبي عَيِّلَةً عن عذاب القبر، فقال النبي عَيِّلَةً: «عذاب القبر حق » قالت عائشة: فها عذاب القبر، فقال النبي عَيِّلَةً: «عذاب القبر حق » قالت عائشة: فها سمعته يصلي صلاة بعد إلا تعوذ فيها من عذاب القبر (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في الجنائر: باب الجلوس عند القبر. وفي السنة: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. وحسن إسناده الأرناؤوط (جامع: ١٧٩/١١). وأخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة في «المصنف» وأحمد وهناد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في «عذاب القبر» عن البراء بن عازب.. (الدر: ٧٨/٤) و (مسند الطيالسي: رقم ٧٥٣) وفيه المنهال بن عمرو تكلم فيه ابن حزم وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الجنائر: باب عداب القبر، ومسلم: في المساجد: باب استحباب التعوذ من عداب القبر، والنسائي: في الجنائر: باب التعوذ من عداب القبر،

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار . حدثنا إبراهيم بن هانيء النيسابوري: حدثنا أبو المفيرة ومحمد بن كثير جيعاً، عن الأوزاعي، عن حسان - يعني ابن عطية -، عن محمد - يعني ابن أبي عائشة -، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عني أبو أعوذ فرغ أحدكم من صلاته، فليدع بأربع، ثم ليدع بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة الحيا والمات، وفتنة المسيح الدجال »(١).

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني: أنا روح: حدثنا مالك، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول الله عن الله عن عداب المدعاء كما يعلمهم القرآن، يقول: «قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات »(١).

قال الشيخ: قرأت في كتاب الفقيه أبي منصور الحمشادي، فيما ذكر سماعه من أبي الحسن محمد بن إسحاق، عن أبي موسى المجاشعي قال: قال أبو نعيم: حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى، ولا يشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإن أعال الناس خلق تعالى، ولا يشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإن أعال الناس خلق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر. ومسلم: في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. وأبو داود: في الصلاة: باب يقول بعد التشهد. والنسائي: في السهو: باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة، كلهم بنحوه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم: في المساجد: باب ما يستعاد منه في الصلاة عن ابن عباس، وأبو داود دون قوله: كان يعلمهم: في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد. قال الأرناؤوط: «وفي سنده محمد بن عبدالله بن طاوس لم يوثقه غير ابن حبان. وباقي رجاله ثقات. ولكن يشهد له الحديث الذي قبله – يعني حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. الحديث – فهو به حسن » ا.هـ.

من الله، فعل للعباد، وإن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وإن عذاب القبر حق، والبعث والحساب والجنة والنار، وغير ذلك مما جاءت به السنن وظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين(١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال ابن حزم الظاهري في (الحلى: ٢٥/١ - ٢٧): «وأن عذاب القبر حق، ومساءلة الأرواح بعد الموت حق، ولا يحيا أحد بعد موته إلى يوم القيامة - ثم يقول - ولم يرو أحد في عذاب القبر والروح إلى الجسد، إلا المنهال بن عمرو، وليس بالقوي ». إ.هـ. وقد تقدم الحديث وتحسين الشيخ الأرناؤوط لإسناده. والحق أن الكلام في المنهال بن عمرو لا يضره، وإنما ترك بعضهم روايته لأنه سمع من بيته صوت غناء. وقال الحاكم: غمزه يحيى بن سعيد. وقال الجوزجاني له سيء المذهب. وقال ابن معين: المنهال ثقة. وقال أحمد العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حنبل: أبو بشر أحب إلى من المنهال وأوثق. وأنت ترى أن هذا كله لا يضعفه ولا يوجب تركه، وقد نقل الذهبي فيه أن ابن حزم تكل فيه ولم يحتج بحديثه الطويل في فتان القبر. (الميزان: ١٩٢/٤).

#### باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة

قال الله عز وجل: ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾(١). وقال: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾(٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أخبرنا الربيع: أنا الشافعي قال: سمعت بعض من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله عليات المسلم

قال الشيخ: قد رويناه عن الحسن البصري وقتادة ويحيى بن أبي كثير (٣). وقوله: ﴿فإن تنازعتم في شيء ﴾ قال الشافعي: يعني: إن اختلفتم في شيء ﴿فردوه إلى الله والرسول ﴾ يعني والله أعلم: إلى ما قال الله والرسول.

وروينا عن ميمون بن مهران أنه قال في هذه الآية: الرد إلى الله:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٤،

<sup>(</sup>۲) النساء: ۵۹.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير عقب الآية المذكورة (١٨٤/١): يعني السنة. قاله الحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم في الدين، ولا منافاة.

الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض: إلى سنته.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي: حدثنا إساعيل بن أبي أويس (ح): وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني إساعيل بن محمد بن الفضل الشعراني: ثنا جدي: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني أبي، عن ثور ابن زيد الديلي<sup>(۱)</sup>، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله عَلَيْكَ، ابن زيد الديلي أب عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله عَلَيْكَ، خطب في حجة الوداع فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيا سوى ذلك مما تحاقرون من أعالكم، فاخذروا. يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم. المسلمون إخوة، ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. ولا تظلموا. ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »(٢).

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: أبو أخبرنا بشر بن موسى: حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثني أبو النضر سالم مولى عمر بن عبيدالله بن معمر، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن النبي عَلَيْ قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه »(٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل «الديلمي» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في طريق المصنف «أبو أويس» وهو عبدالله بن عبدالله، ضعفه أحمد، وقال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال ابن معين: في حديثه ضعف وللحديث شواهد كثيرة عند مسلم في الحج: باب في حجة النبي عليه ، وعند الترمذي: في تفسير سورة التوبة. وغيرها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: في السنة: باب لزوم السنة. والترمذي: في العلم: باب رقم (١٠). وابن ماجه في المقدمة: باب رقم (١٥). وأحمد (٨/٦). والبيهقي في «دلائل النبوة». والآجري في (الشريعة: ٥٠) بأخصر منه. قال الشيخ الألباني في (المشكاة: ١٦٢): «وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح».

أخبرنا أبو علي الروذباري: أخبرنا أبو بكر بن داسة: حدثنا أبو داود: ثنا محمد بن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الله عليه فهو رد »(۱).

وروينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله عَلَيْهِ في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار »(٢).

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أخبرنا سليان بن أحمد الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي: حدثنا حيان بن موسى: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.. فذكره.

أنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا العباس بن محمد الدوري: حدثنا أبو عاصم: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمر، عن العرباض بن سارية قال: على بنا رسول الله على صلاة الصبح، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإنْ أمِّر عليكم عبد، فإنه من يعيش منكم، فسيرى اختلافا كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في البيوع: باب النجش، وموصولاً: باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم: في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة، وأبو داود: في السنة: باب لزوم السنة، وابن ماجه: في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله المنطقة.

٢١) تقدم تخريجه.

بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة »(١).

وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري: أخبرنا أبو بكر بن داسة. حدثنا أبو داود: حدثنا يحيى بن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله عن الله عن أبيه من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً »(٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب: حدثنا سعيد بن مسعود: حدثنا النضر بن شميل: أخبرنا شعبة ابن الحجاج: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه الله عن أبيه قال: قال رسول الله عليه الله عن أبيه قال: قال من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء »(٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في السنة: باب لزوم السنة. والترمذي: في العلم. وأحمد في (المسند: ١٢٦/٤ - ١٢٦/٤). وابن ماجه: في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. والحاكم في «المستدرك» والآجري في (الشريعة: ٤٦ - ٤٧) وقال الألباني في (المشكاة: ١٦٥): وسنده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في «اتباع السنن واجتناب البدع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. والترمذي: في العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة. وأبو داود: في السنة: باب لزوم السنة. ومالك في الموطأ: في القرآن: باب العمل في الدعاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وانها حجاب من التار. والنسائي: في الزكاة: باب التحريض على الصدقة. والترمذي بنحوه: في العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة وهو في (صحيح الجامع: ما الماد) وخرجه الألباني في (أحكام الجنائز: ١٧٧ – ١٧٨) فقال: «أخرجه مسلم (٦١٨٦) والحداوي= (١٢٧/ ١٢٦/١) والطحاوي=

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أخبرنا أحمد بن عبيد: ثنا أحمد بن الميثم الشعراني: ثنا ابن أبي أويس (ح):

وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد: ثنا أحد بن سليان الفقيه: ثنا إساعيل بن إسحاق: ثنا ابن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه، عن جده، أن النبي عَلَيْهِ:

وفي رواية الحرفي قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجور الناس شيئاً. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن عليه إثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئاً »(١).

<sup>=)</sup> في «المشكل» (٩٧،٩٣/١). والبيهقي: (١٧٦،١٧٥/٤). والطيالسي (٦٧٠). وأحمد (١٧٦، ٣٥٠) ه. المد وذكره المنذري في (الترغيب: ٣٦٠) عن وائلة بن الأسقع بلفظ «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك. ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك. ومن مات مرابطاً في سبيل الله، جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله، حتى يبعث يوم القيامة » وعزاه للطبراني وقال: «بإسناد لا بأس به».

<sup>(</sup>۱) عزاه في (المشكاة: ١٦٨ و ١٦٩) للترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني، فقال الشيخ الألباني: «وابن ماجه. عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، عن جده – أي عمرو بن عوف المزني – وعزوه إلى الترمذي من حديث بلال خطأ واضح. بل هو عنده في العلم. من حديث «كثير» أيضاً، بسنده المذكور عن جده: أن النبي المله قال: ما لبلال بن الحارث: «اعلم ». قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: «اعلم يا بلال» قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: «اعلم يا بلال» قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: «اعلم يا بلال» وليس من أعلم يا رسول الله. قال: «من أحيا سنة...» الحديث. فهو موجه إلى بلال، وليس من روايته، وليست هذه الزيادة التي ذكرتها، عند ابن ماجه. ولا السياق له – يعني للترمذي – . وأما قول الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن»، فمردود. كيف لا، وقد قال الشافعي وأبو داود في «كثير» هذا: «ركن من أركان الكذب». وقال ابن حبان: «له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة». ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، كا قال الذهبي، ولقد كان هذا الحديث الواهي مثار شبهة في رد عموم الأحاديث الصحيحة، في أن «كل بدعة ضلالة» متمسكين بقوله فيه «ومن ابتدع بدعة ضلالة».

أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الإسفراييني: أنا أبو بحر البربهاري: حدثنا بشر بن موسى: ثنا الحميدي: ثنا يزيد بن هارون: أنا العوام بن حوشب: ثنا القاسم(۱) بن عوف الشيباني، عن رجل حدثه أنه أتى أبا ذر بمنى فسمعه يقول: أمرنا رسول الله على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن(۱).

قال الشيخ: وإذا لزم اتباع رسول الله عَلَيْكُ فيا سن، وكان لزومه فرضاً باقياً، ولا سبيل إلى اتباع سنته إلا بعد معرفتها، ولا سبيل لنا إلى معرفتها إلا بقبول خبر الصادق عنه، لزم قبوله، ليمكننا متابعته، ولذلك أمر بتعليمها والدعاء إليها، وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أخبرنا أبو جعفر الرزاز: حدثنا محمد ابن عبد الله بن المنادي: ثنا وهب بن جرير: ثنا شعبة، عن مخارق، عن طارق، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أحسن الجديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، وأن السعيد من وعظ بغيره، فاتبعوا ولا تبتدعوا. ورواه أبو عبد الرحمن السلمي مختصراً قال: قال عبد الله: فاتبعوا ولا تبتدعوا وتتدعوا فقد كفيتم (٣).

<sup>=</sup> مع أن هذا، لو صح، لا مفهوم له، بل هو كقوله تعالى ﴿لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة﴾. وتفصيل هذا في كتاب «الاعتصام» للشاطبي. ثم رأيت الحديث عند الهروي في (ذم الكلام: من ١/١٣٩) عن بلال بن الحارث عن عمرو بن عوف من طريق كثير» ا. هـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: القسم، وهو من مجاراة الرسم القديم.

<sup>(</sup>٢) فيه رجل مجهول. و «القاسم بن عوف الشيباني » قال الذهبي في (المعني: ٥٢٠): « مختلف فيه. قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله على الله على الله عن ابن مسعود بلفظ: «إن أحس الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد على وأحسن الهدي هدي محمد على وأحسن الهدي مدي محمد على وأحسن الهدي مدي محمد على الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين ».

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري: بمرو: ثنا أبو الموجه الفزاري: حدثنا يوسف بن عيسى: ثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه « تفرقت اليهود على إحدى وسبعين، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة »(١). وروي معناه في حديث معاوية وغيره.

وقد ذكرنا في كتاب «المدخل» وغيره، أن الخلاف المذموم، ما خولف فيه كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع، أو ما في معنى واحد من هؤلاء. وذلك كخلاف من خالف أهل السنة فيا أشرنا إليه في هذا الكتاب. فقد قال الله عز وجل: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات﴾(٢). وقد جاء الكتاب والسنة ثم إجماع الصحابة، بإثبات ما أثبتناه من صفات الله عز وجل ورؤيته وشفاعة نبيه عَنِي فير ذلك. فمن نفاه واختلف فيه، كان ذلك اختلافاً بعد مجيء البينة، ورد من رد ما ورد فيه، من السنة الثابتة، جهالة منه بلزومه اتباع ما بلغه منه، وتأويل من تأول ما ورد فيه، من الكتاب، غير سائغ في الشريعة، فلا وجه لترك الظاهر إلا بمثله، أو بما هو أقوى عنه، والله يعصمنا من ذلك برحته.

ويشبه أن يكون اختلاف هؤلاء وأمثالهم أُريْدَ، بما روينا في حديث أبي هريرة. والذي يؤكده، ما روي في حديث معاوية في هذا الحديث، أنه قال: «كلها في النار إلا واحدة، وهي الجاعة ». وفي حديث عمرو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في السنة: باب شرح السنة. والترمذي: في الإيمان: باب ما جاء في .. افتراق الأمة عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الآجري بسنده عن أبي هريرة. في (الشريعة: ٥٠). وسنده صحيح. خرجه الألباني في (الصحيحة: ٣٠٢) بألفاظه فانظره هناك.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۰۵.

ابن عوف: «إلا واحدة، الإسلام وجماعتهم». وفي حديث عبد الله بن عمرو: «إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي». وإنما اجتمع أصحابه على مسائل الأصول. فإنه لم يرو عن واحد منهم خلاف ما أشرنا إليه في هذا الكتاب. فأما مسائل الفروع، فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة، فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا في بعضه. فما اجتمعوا عليه، ليس لأحد مخالفتهم فيه، وما اختلفوا فيه، فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف، حيث أمرهم بالاستنباط وبالاجتهاد، مع علمه بأن ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم أجرين وللمخطىء منهم أجراً واحداً، وذلك على ما يحتمل من الاجتهاد، ورفع عنه ما أخطأ فيه.

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي: أخبرنا أبو حامد ان الشرقي: ثنا محمد بن يحيى، وأبو الأزهري، وعبد الرحن بن بشر، وأحمد بن يوسف قالوا: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الذا حكم الحاكم عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كان له أجران. فإن اجتهد فأخطأ كان له أجران.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وأبو وأخرجه مسلم في الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وأبو داود: في الأقضية: باب القاضي يخطىء، كلهم من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه الترمذي: في الأحكام: باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء، والنسائي في القضاة: باب الإصابة في الحكم، من حديث أبي هريرة بنحوه.

صاحبه، كما أداه التوجه إلى البيت بدلائل النجوم وغيرها، إلى غير ما أدى إليه صاحبه. فكل واحد منهم يكون مؤدياً في الظاهر ما كُلِّف، ويرفع عنه إثم ما غاب عنه أو أخطأه من التأويل الصحيح، أو السنة الصحيحة، أو القياس الصحيح، إذ لم يكلَّف علم الغيب. فمن سلك من فقهاء الأمصار سبيل الصحابة والتابعين فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، كانوا كالفرقة الواحدة، وهي الفرقة الناجية التي أشار إليها رسول الشعرية. فكل منهم أخذ بوثيقة فيما يرى، فيما تبع فيه من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وبالله التوفيق.

وأما تخليد من عداهم من أهل البدع في النار، فهو مبني على تكفيرهم. فمن لم يكفرهم، أجراهم بالخروج من النار بأصل الإيمان، مجرى الفساق المسلمين، وحمل الخبر على تعذيبهم بالنار مدة من الزمان دون الأبد، واحتج في ترك القول بتكفيرهم بقوله على «تفترق أمتي» فجعل الجميع، مع افتراقهم، من أمته، والله أعلم.

\* \* \* \*

### باب النهي عن مجالسة أهل البدع

أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرىء: ثنا سعيد بن أبي أيوب: عن عطاء بن دينار الهذلي، عن حكم بن شريك، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله عليه قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم »(١).

أخبرنا أبو على الروذباري: أخبرنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل قال: عبد العزيز بن أبي حازم حدثني بمنى، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم »(٢). وروي من وجه آخر

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: في السنة. قال الشيخ الألباني في تخريج (المشكاة: ١٠٨) عن رواية أبي داود: «بسند ضعيف. فيه حكيم بن شريك، لا يكاد يعرف. ومن طريقه أحمد أيضاً في «المسند» وفي «السنة». والحاكم في «المستدرك» ولم يصححه، وإنما رواه شاهداً للحديث الذي قبله »إ.ه يعني حديث «القدرية مجوس..» الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: في القدر: باب ما جاء في القدرية. وعزاه في (المشكاة: ١٠٧) لأحمد وأبي داود. فقال الألباني: «رجاله - يعني حديث أبي داود - ثقات، لكنه منقطع. وأما إسناد أحمد فموصول، لكن فيه رجل ضعيف. وله طريق ثالث عند الآجري في=

عن ابن عمر من قوله. وروي عن حذيفة وجابر وأبي هريرة مرفوعاً.

وإغا سموا «قدرية »، لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم، ونفوه عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا عنه خلق أفعالهم، وأثبتوه لأنفسهم، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمة، وأن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة.

أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه إملاءً: ثنا هارون بن موسى: ثنا حميد بن زنجويه (ح):

وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البيهقي: أخبرنا أبو حامذ أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي: حدثنا داود بن الحسين البيهقي: حدثنا حميد بن زنجويه: ثنا حيوة بن شريح: ثنا بقية بن الوليد، عن أبي العلاء الدمشقي، عن محمد بن جحادة، عن يزيد بن حصين، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عليه أمر أمته. ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً »(۱).

<sup>= (</sup>الشريعة: ١٩٠) وفيه ضعف أيضاً. فالحديث بهذه الطرق حسن » إ.هـ. وعزاه في (المقاصد: ٥٤٥) لأبي داود والطبراني وقال: وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف. أما الطريق الأولى ففيها «بقية بن الوليد » مدلس وقد عنعن، قال في ابن المبارك: صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال ابن معين: عند بقية ألفا حديث صحاح عن شعبة، وكان يذاكر شعبة بالفقه. وقال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. وقال النسائي وغيره: إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. وقال غير واحد: كان مدلساً، فإذا قال «عن» فليس بحجة. وقال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرها أحاديث مستقيمة ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أبو مسهر: أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية .. الخ (الميزان: ٢٣١/١ - ٣٣٢) والطريق الثانية: فيها =

ورواه أيضاً سويد بن سعيد، عن شهاب بن خراش، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة عن النبي عَيْنِهُ بنحوه من معناه.

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أخبرنا أحمد بن عبيد الله: ثنا عمر ابن حفص السدوسي: ثنا سويد.. فذكره.

أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطوسي: ثنا أبو النضر الفقيه: ثنا أبو موسى هارون بن موسى بن كثير الزاهد: ثنا أبو عمر الضرير، وعلى بن سلمة قالا: ثنا محمد بن بشر، عن على بن نزار، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الله عليه الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية »(١).

قال أبو عمر: سألت وكيماً عن المرجئة فقال: الذين يقولون: الإيمان قول. هذا يعد في أفراد نزار بن حيان عن عكرمة. وقد أخرجه أبو عيسى الترمذي في كتابه، عن محمد بن رافع، عن محمد بن بشر، عن سلام بن أبي عمرة، عن عكرمة.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني: ثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.

<sup>«</sup> سويد بن سعيد ». قال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس، وقال البخاري: حديثه منكر، وقال النسائي ضعيف، وروى الترمذي عن البخاري انه ضعيف جداً... إلخ (الميزان: ۲٤٨). و « شهاب بن خراش » الذي روى عنه سويد قال البخاري: ليس حديثه بالقائم (المغني: رقم: ٢٨٠١).

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي: في القدر: باب ما جاء في القدرية. قال الألباني (المشكاة: ١٠٥) وهو عنده من طريقين ضعيفين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد رويت له شواهد ولكنها واهية كلها، حتى عده بعضهم من الموضوعات. قال العلائي: والحق أنه ضعيف لا موضوع» إ.ه. ورواه الآجري في (الشريعة:١٩٣) بسند فيه علي بن نزار قال ابن عدي ليس بشيء وانظر ترجته في (الميزان).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أخبرنا إساعيل بن محمد الصفار: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا يعلى بن عبيد: ثنا سفيان - يعني ابن دينار - قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: لا تجالسوا مفتوناً فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه.

أخبرنا أبو عبد الله: حدثني أبو زرعة الرازي: ثنا أحمد بن محمد الصابوني قال: سمعت الربيع بن سلمان يقول: سمعت الشافعي يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن.

أخبرنا أبو عثان بن سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قال: سمعت الشافعي أبا العباس الأصم يقول: سمعت الربيع بن سليان يقول: سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، خير من أن يلقاه بشيء من الهوى.

\* \* \* \*

# باب ما على الوالي من مراعاة أمر الرعية

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور: ثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي المليخ: أن عبيد الله بن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أبي في الموت لم أحدثك به: سمعت رسول الله عملية يقول: «ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم ولا ينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة »(١).

أنا أبو زكريا بن إسحاق: أنا أبو الحسن الطرائفي: ثنا عثان بن سعيد: ثنا القعنبي، فيا قرأ على مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله عبيلة قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم. وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها، وهي مسؤولة عنهم. وعبد الرجل راع على مال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الأحكام: باب من استرعى رعية فلم ينصح ومسلم: في الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش الرعية النار. وفي الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وهو عندها: «ما من عبد ». وأحمد في (المسند: ٢٥/٥، ٢٧).

سيده، وهو مسؤول عنه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »(١).

حدثناه أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو العباس المحبوبي: ثنا سعيد ابن مسعود: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا العوام بن حوشب، عن شهر بن حوشب<sup>(۲)</sup>: فذكره... وقد روي ما في هذا الحديث في أخبار متفرقة قد ذكرناها في غير هذا الموضع.

\* \* \* \*

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري: في أول الأحكام، وفي الجمعة: باب في القرى والمدن، وفي الاستقراض: باب العبد راع في مال سيده، وفي الوصايا: باب تأويل قول الله تعالى فمن بعد وصية توصون بها أو دين ، وفي النكاح: باب فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وباب: المرأة راعية في بيت زوجها، وأخرجه مسلم: في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، والترمذي في الجهاد: باب ما جاء في الإمام، وأبو داود: في الإمارة: باب ما يلزم الإمام من حتى الرعية.

 <sup>(</sup>٢) في سنده «شهر بن حوشب» قال الحافظ في (التقريب): صدوق كثير الارسال والأوهام وقد ضعفه البيهقي كما في (التهذيب: ٣٦٩/٤ - ٣٧٢) وأنكره شعبة وغيره، ووثقه بعضهم. وحاصل القمل فيه أن حديثه صالح إن توبع وإلا فلا.

## باب طاعة الولاة ولزوم الجهاعة وإنكار المنكر بلسانه أو كراهيته بقلبه والصبر على ما يصيبه من سلطانه

قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأَطَيعُوا الله وأَطِيعُوا الله عز وجل: ﴿وَمِن يَشَاقَقَ الرَّسُولُ مِن بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولِّه ما تولى ونصلِه جهنم، وساءت مصيرا﴾(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأحمد بن الحسين، ومحمد بن موسى قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، والعباس بن محمد الدوري قالا: حدثنا الحجاج بن محمد الأعور قال: قال ابن جريح: ﴿يَا أَيَّا الذِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. بعثه النبي عَنِي سرية. أخبرنيه يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس(۳).

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في تفسير سورة النساء: باب ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾. وأخرجه مسلم: في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية :=

حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بالويه: ثنا أحمد بن يوسف السلمي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن هام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكِ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني هذا .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: أخبرنا أبو المثنى: ثنا مسدد: ثنا يحيى، عن عبيد الله: حدثني نافع عن عبد الله، عن النبي عَلَيْكُ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »(٢).

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري: أخبرنا أبو بكر بن داسة: خدثنا أبو داود: ثنا مسدد، وسليان بن داود المعنى قالا: ثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، وهشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة زوج النبي عَيْنِهُ قالت: قال رسول الله عَيْنِهُ: «سيكون عليكم أمّة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر - قال

<sup>=</sup> وأبو داود: في الجهاد: باب الطاعة، والترمذي: في الجهاد: باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية، والنسائي: في البيعة: باب قوله تعالى: ﴿وأولِي الأمر منم﴾، وأخرجه ابن جرير (رقم ٩٨٥٨)، قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الأحكام: باب قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وأَطَيعُوا الرسول وأُولِي الأَمر منكم ﴾ وفي الجهاد. ومسلم: في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. والنسائي: في البيعة: باب الترغيب في طاعة الإمام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وفي الجهاد: باب السمع والطاعة للإمام. ومسلم: في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. والترمذي: في الجهاد: باب في الطاعة. والنسائي في البيعة: باب جزاء من أمر بمعصية. بلفظ: «على المرء المسلم السمع والطاعة..».

مسدد في حديثه: قال الحسن. وقال سليان: قال هشام - بلسانه، فقد برىء. ومن كره بقلبه فقد سلم. ولكن من رضي وتابع » فقيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟ قال: «لا ما صلوا »(١).

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان: ثنا أحمد بن عبيد الصفار: ثنا عثان بن عمر الضبي: ثنا ابن حسان: ثنا حماد بن زيد.. فذكره بإسناده نحوه. إلا أنه قال: « فمن أنكر فقد برىء ، ومن كره فقد سلم » قال الحسن: فمن أنكر بلسانه فقد برىء ، وقد ذهب زمان هذه ، ومن كره بقلبه فقد جاء زمان هذه ». ورواه هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ثم قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ، وكره بقلبه .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم: ثنا أحمد بن سلمة: ثنا محمد بن بشار: ثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي، عن قتادة: ثنا الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «سيعمل عليكم أمراء بعدي، تعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع » قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا ». قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه وكره بقلبه.

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أخبرنا أحمد بن عبيد: ثنا تمتام محمد ابن غالب(٢): ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: في الإمارة: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. والترمذي: في الفتن: باب رقم (۷۸). وأبو داود: في السنة: باب في قتل الخوارج. وأحمد في (المسند: ۹۵/۲ – ۳۰۵ – ۳۲۱). والآجري: في (الشريعة: ۳۸).

<sup>(</sup>٢) كنيته أبو جعفر، الضبي التار، المعروف بالتمتام، من أهل البصرة. ولد في سنة (١٩٣) وسكن بغداد وحدث بها عن خلق كثير. وكان كثير الحديث صدوقاً حافظاً. ومات في رمضان سنة (٢٨٣). كما ذكره الخطيب في (التاريخ: ١٤٣/٣ - ١٤٦).

ابن كيسان، عن الحارث الخطمي، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحن بن المسور، عن أبي رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على الله عن أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته، ويقتدون بها. ثم يخلف من بعدهم خلوف، يقولون مالا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل »(۱).

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار. ثنا إسماعيل بن إسحاق: ثنا حجاج بن منهال، وعارم، وسليان بن حرب، ومسدد قالوا: حدثنا حماد بن زيد: ثنا الجعد أبو عثان: ثنا أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يرويه عن النبي عليه قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجاعة شبراً إلا مات ميتة جاهلية »(٢).

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله: أخبرنا عبد الله ابن جعفر: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا شعبة، عن عمر بن سليان، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: سمعت رسول الله عَيْسَةٌ يقول: «نضّر الله امرأً، سمع حديثاً فحفظه، حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب رقم (٨٠). وأحمد في (المسند). عن ابن مسعود وهو في (صحيح الجامع: ٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الفتن: باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها ». وفي الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ومسلم: في الإمارة: باب الأمر بلزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. وأحمد في (المسند: ٢٧٥/١، ٢٧٧، ٢٠٥٥).

شه، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجهاعة، فإن دعوتهم تحبط من وراءهم »(١١).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) عزاه في (صحيح الجامع: ٦٦٤٢) لأحد وابن ماجه والحاكم عن جبير بن مطعم، وأبي داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت. والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود، وإنما هو عند الترمذي: في العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وعند أبي داود: في العلم: باب فضل نشر العلم دون قوله: «ثلاث..» الخ. ورواه بدون هذه الزيادة أيضاً: الضياء في المختارة عن زيد بن ثابت. وابن حبان وأحمد وابن ماجه، وعزاه في (المشكاة) للشافعي والبيهقي في (المدخل» قال الشيخ الألباني: «لم أجده عند أبي داود، وقد عزاه إليه المنذري أيضاً في «الترغيب». وأما الشافعي فرواه (١٤/١) من الجمع بين مسنده والسنن بسند صحيح»، وقال الشيخ أيضاً في تعليقه على (فقه السيرة للغزالي: ٣٧ - الشعب): «حديث صحيح رواه ابن عبد البر (٣٩/١) وكذا أصحاب السنن والدارمي وأحمد في حديث زيد بن ثابت وسنده صحيح، وصححه ابن حبان وابن حجر وغيرهم»، ووجدته عند الآجري في (الشريعة: ٢٠) أيضاً دون الزيادة ثم خرجه الألباني بتوسع في (الصحيحة: ٤٠٤) فانظره هناك.

باب معرفة جمل ما كلف المؤمنون أن يعقلوه ويعملوه ويعطوا من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه

قال الله عز وجل: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾(١) وقال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾(١) وقال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾(١). وعلقه بالاستطاعة في آية أخرى، وهي البلوغ والزاد والراحلة وتخلية الطريق. وأمر بالجهاد وحض عليه، حتى يقوم به من فيه الكفاية في غير القواحش، والربا، والقتل، والظلم، وقطيعة الرحم، في غير موضع.

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم: ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة: ثنا عبد الله بن موسى: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوساً قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله عليه على خس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٣ - ٨١٠ المزمل: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣). البقرة: ١٩٦.

الزكاة، والحج، وصوم رمضان »(١).

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ: أخبرنا أحمد ابن سليان إملاء ببغداد: ثنا هلال بن العلاء: وثنا عبد الله بن جعفر الرقي: ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جبلة ابن سحيم: ثنا أبو المثنى العبدي: سمعت ابن الخصاصية يقول: أتيت رسول الله عن الإبلام، فاشترط على: «تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله » قال: قلت: يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقها، إيتاء الزكاة، فإلى إلا عشر ذودهن رسل أهلي وحمولتهن. وأما الجهاد، فيزعمون أنه من ولّى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال، كرهت وجشعت نفسي، قال: - فقبض رسول الله عَرَاتُهُ يده، ثم حركها، ثم قال: «لا صدقة ولا جهاد، فيم رسول الله عَرَاتُهُ يده، ثم حركها، ثم قال: «لا صدقة ولا جهاد، فيم تدخل الجنة؟ ». قال: ثم قلت يا رسول الله، أبايعك، فبايعني عليهن تدخل الجنة؟ ». قال: ثم قلت يا رسول الله، أبايعك، فبايعني عليهن تدخل، الجنة؟ ». قال: ثم قلت يا رسول الله، أبايعك، فبايعني عليهن تدخل الجنة؟ ». قال: ثم قلت يا رسول الله، أبايعك، فبايعني عليهن كلهن »(۲).

أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد: أخبرنا الحسين بن يحيى بن عباس القطان: ثنا حفص بن عمرو - يعني الربالي -: ثنا بهز بن أسد العمي: ثنا شعبة: ثنا محمد بن عثان بن عبد الله بن موهب، وأبوه عثان بن عبد الله: أنها سمعا موسى بن طلحة يحدث، عن أبي أيوب الأنصاري: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ فقال القوم: ما لَهُ؟ فقال رسول الله عينية: «دعوه، بعمل يدخلني الجنة؟ فقال القوم: ما لَهُ؟ فقال رسول الله عينية: «دعوه،

<sup>(</sup>١) أخرجه بزيادة وأن محمداً رسول الله البخاري: في الإيمان: باب قول النبي المسلطة على خس ». ومسلم: في الإيمان: باب أركان الإسلام. والترمذي: في الإيمان: باب بني الإسلام على خس. والنسائي: في الإيمان: باب على كم بني الإسلام. وأخرجه دون المناسبة بمثل رواية المصنف عن جرير أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير (الجمع: ٤٧/١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في (المسند: ٢٢٤).

أرب، ما لَهُ »(١)؟ » فقال عَلَيْكَة: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. درها » قال: كأنه كان على راحلته (٢).

حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه: ثنا محمد بن إساعيل البخاري: ثنا أبو الوليد: ثنا شعبة: قال الوليد بن العيزار، أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرني صاحب هذه الدار – وأوماً بيده إلى دار عبد الله – قال: سألت النبي عين أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة لوقتها ». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين » قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله » قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني (٢)

أخبرني أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله: «أخبرنا عبد

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في (النهاية: ٣٥/١): «في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحداها «أرب » بوزن علم. ومعناها: الدعاء عليه: أي أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر. كما يقال: تربت يداك، وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض التعجب. وفي هذا الدعاء من النبي يَرَاكِنَة قولان: أحدها تعجّبه من حرص السائل ومزاحمته. والثاني أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غَلَبَه طبع البشرية فدعا عليه. وقد قال في غير هذا الحديث: «اللهم إنما أنا بشر، فمن دعوتُ عليه فاجعل دعائي له رحمة ». وقيل في معناه: احتاج فسأل. من أرب الرجلُ، يأرب: إذا احتاج. ثم قال: «ما لَهُ؟ » أي: أي شيء به؟ وما يريد ». والرواية الثانية: أربَ ماله، بورب جَمَل: أي حاجة له، و «ما » زائدة للتقليل. أي: له حاجة يسيرة وقيل معناه: حاجة جاءت به. فحذف ثم سأل فقال: ما لَهُ؟ والرواية الثالثة: أربٌ: بوزن كَتِفٌ. والأرب: الحاذق الكامل. أي: هو أربٌ. فحذف المبتدأ، ثم سأل فقال: ما لَهُ؟ أي: ما شأنه » إ.ه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الزكاة: باب وجوب الزكاة، وفي الأدب: باب فضل صلة الرحم. ومسلم: في الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، والنسائي: في الصلاة: باب ثواب من أقام الصلاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في المواقيت: باب فضل الصلاة لوقتها. وفي الجهاد: باب فضل الجهاد والسير وفي الأدب: باب البر والصلة وفي التوحيد: باب وسمى النبي عَلِيَّةً عملاً وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». ومسلم وأحمد، والنسائي: في المواقيت: باب فضل الصلاة لمواقيتها.

الله بن جعفر: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أنس قال: سئل رسول الله عليه عليه عن الكبائر فقال: «الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور – أو قال –: قول الزور »(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا الربيع بن سلمان: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرنا سلمان بن بلال، عن ثور بن يزيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات؟ » قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات »(٢).

أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان: ثنا أحمد بن يوسف السلمي: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر، عن هام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عربية: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الحدود أحدكم - يعني الخمر - حين يشربها وهو مؤمن. والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف، يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الشهادات: باب ما قيل في عقوق الوالدين من الكبائر. وفي الديات: باب قول الله تعالى: ﴿وَمِن أَحِياها﴾. ومسلم: في الإيان: باب بيان الكبائر وأكبرها. والترمذي: في البيوع: باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. والنسائي: في تحريم الدم: باب ذكر الكبائر

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في الوصايا: باب قول الله تعالى: ﴿وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم ﴿ وفي الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات. وفي الحاربين: باب رمي الحصنات. ومسلم: في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. وأبو داود: في الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم والنسائي: في الوصايا: باب اجتناب مال التيم والنسائي:

فإياكم وإياكم »(١).

قال الشيخ رضي الله عنه: وإنما أراد - والله أعلم - أن هذه الأفعال ليست من أفعال من يكون مؤمناً مستكمل الإيمان. وكان الزهري يقول: من الله القول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال الزهري: وكانوا يجرون الأحاديث عن رسول الله علياً كما جاءت، تعظياً، لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب شركاً ولا كفراً.

أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد: أخبرنا أحمد بن يوسف - يعني ابن خلاد النصيبي -: ثنا الحارث بن محمد (ح):

وأخبرنا أبو على بن الصواف: ثنا محمد بن يحيى المروزي قالا: حدثنا عاصم بن على: ثنا عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله عيني ابن عمر -: قال رسول الله عيني في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ » قالوا: شهرنا هذا. قال: «أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ » قالوا: بلدنا هذا. قال: «أي بلد تعلمونه أعظم؟ » قالوا: يومنا هذا. قال: «فإن الله تعالى حرم عليكم دماء كم وأموالكم وأعراضكم إلا مجقها ، كحرمة يومكم هذا ، في حرم عليكم دماء كم وأموالكم وأعراضكم إلا مجقها ، كحرمة يومكم هذا ، في

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري: في المظالم: باب النهبى بغير إذن صاحبه. وفي أول الأشربة. وفي الحدود: باب الزنا وشرب الخمر وفي الحاربين: باب إثم الزناة. وأخرجه مسلم: في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية. وأحمد (٣٨٦٣ و٣٨٦). وأبو داود في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. والنسائي: في السارق: باب تعظيم السرقة. وأخرجه الترمذي دون قوله «ولا ينهب نهبة . » وزاد هو ومسلم «والتوبة معروضة بعد » وعند الترمذي بزيادة «لكن» بين «التوبة » والواو. كلهم عن أبي هريرة. وقد أخرجه أخصر منه عن ابن عباس: البخاري وأحمد والنسائي. وهو في (صحيح الجامع: ٧٥٨٣ و ٧٥٨٤ و ٧٥٨٥). وقد خرجه الألباني في (الإيمان لابن أبي شيبة: ٣٨).

بلدكم هذا. ألا هل بلغت - ثلاثاً - » كل ذلك يجيبونه: ألا نعم (۱). أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أخبرنا حاجب بن أحمد: ثنا عبد الرحيم ابن منذر: ثنا جرير: أخبرنا سهيل (ح):

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب: أنا الربيع بن سلمان: أنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري قال: قال رسول الله عَيِّلَةٍ: «الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم »(٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب: أنا العباس بن الوليد بن مزيد: أنا محمد بن شعيب: أخبرنا عتبة بن أبي الحكم الهمداني: حدثني عمرو بن جارية اللخمي، عن أبي أمامة (٦) الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله: ﴿يَا أَيَّهَا الذَّينَ آمنُوا عليكم أَنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم (٤). قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الحج: باب الخطبة أيام منى، وفي الأضاحي: باب: من قال: الأضحى يوم النحر، وفي التفسير: باب تفسير سورة «براءة »، وفي بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين، وفي الفتن: باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي العلم: باب رب مبلغ أوعى من سامع، ومسلم: في القسامة: باب تحريم الدماء، وأبو داود: في الحج: باب الأشهر الحرم،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة. وأبو داود: في الأدب: باب في النصيحة. والنسائي: في البيعة: باب النصيحة للإمام، وأورده في (صحيح الجامع: ٣٤١١) دون قوله «له ولكتابه..الخ» وعزاه للبخاري في التاريخ عن ثوبان. وللبزار عن ابن عمر. وزاد الألباني: الدارمي وابن نصر عن ابن عمر. وأحمد ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن نصر عن تمم. وأحمد والنسائي وابن نصر وأبو نعم عن أبي هريرة. وأحمد والبخاري في التاريخ والضياء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أمية). والتصحيح من روايات الترمذي وأبي داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١٠٥٠

سألت عنها رسول الله عَيَّا فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودبنا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يَدَانِ لك به، فعليك نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أياماً، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر خسين رجلاً يعملون مثل عمله »(١).

قال الشيخ: وأما ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص من الأحكام وغيرها، فإ ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة، فإنما هي من أخبار الخاصة. وما كان منه يحتمل التأويل، ويستدرك قياساً، فقد قال الشافعي رحمه الله: هذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة. وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية، لم يجرح غيره من تركها إن شاء الله تعالى. واحتج في ذلك بقول الله عز وجل: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم، إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون (٢٠). وجعل مثال ذلك الجهاد في سبيل الله، والصلاة على الجنازة، ودفنها، ورد السلام، وغير ذلك من فرائض الكفايات.

وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس: أخبرنا الربيع، عن الشافعي.. فذكره.

قال الشيخ: وإذا عرف العبد ما تعبد به، فحق عليه أن يطلب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: في التفسير: باب ومن سورة المائدة. وأبو داود: في الملاحم: باب الأمر والنهي وابن ماجه: في الفتن: باب قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيَّهَا اللَّذِينَ آمنوا عليكم أَنفُسكم ﴾ عن أبي أمامة. وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم. قال الشيخ عبد القادر في (الجامع: ٤/١٠): وإسناده ضعيف. ولكن له شواهد يرتقي بها » غير أن الألباني يقول في (المشكاة: ٤/١٤): وإسناده ضعيف، ولبعضه شواهد ».

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢٢.

موافقة الأمر فيا تعبد به، ويخلص له النية، فيا يعمله من العبادات، ويدعه من المنكرات، حتى يكون مطيعاً للأمر ممتثلاً. قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِدُوا الله مخلصين له الدين ﴾ (١).

وقال النبي عَيِّلِيِّةِ: «إنما الأعهال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه »(٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا يحيى بن سعيد: أنا محمد بن إبراهيم أخبره: أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله عَيْكُمْ يقول: «إنما الأعمال بالنيات..» فذكره.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) البينة: ٥٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في بدء الوحي. وفي الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى. وفي العتق: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. وفي فضائل أصحاب الني عَلَيْتُ : باب هجرة الني عَلَيْتُ وأصحابه إلى المدينة. وفي النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى. وفي الأيمان والندور: باب النية في الأيمان. وفي الحيل: باب في ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوى. ومسلم: في الإمارة: باب قوله عَلَيْتُ : « إنما الأعمال بالنيات ». وأبو داود: في الطلاق: باب فيا عنى به الطلاق والنيات. والترمذي: في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. والنسائي: في الطهارة: باب في الوضوء.

قال الحافظ في (الفتح: ١٨/١): «واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه أن العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية، ولا يصح فيه فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود، والغافل غير قاصد - ثم يقول: - واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر، أنه لا يشترط له نية... » الخ.

## باب القول في إثبات نبوة محمد المصطفى عليه

وهو أبو القاسم: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب(١).

سماه الله محمداً وأحمد عَلِي ، وسماه أسماء أخر، ذكرناها في كتاب «الدلائل ».

ودلائل النبوة كثيرة، والأخبار بظهور المعجزات ناطقة، وهي وإن كانت في آحاد أعيانها غير متواترة، ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى، لأن كل شيء منها مشاكل لصاحبه، في أنه مزعج للخواطر، ناقض للعادات. وهذا أحد وجوه التواتر، الذي يثبت بها الحجة، وينقطع بها العذر. وقد جمعناها في كتاب مع بيان ما جرى عليه أحوال صاحب المعجزة، أيام حياته عيلية، في خسين جزءاً. ونحن نشيرها هنا، إن شاء الله، في معجزاته ودلائل نبوته، إلى ما يليق بهذا الكتاب على طريق الاختصار (۱).

فمن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتاب على صحة نبوته، ما

<sup>(</sup>١) أنظر نسبه عَلِي عند البخاري: في فضائل أصحاب النبي عَلِيَّةً: باب مبعث النبي عَلِيَّةً .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى كتابه الجليل «دلائل النبوة» وقد طبع في مجلدين ولكني مع الأسف الشديد لم أستطع الظفر به أثناء عملي في هذا الكتاب رغم مجثي الدؤوب عنه.

وجدوا في التوراة والإنجيل، وسائر كتب الله المنزلة، من ذكره ونعته وخروجه بأرض العرب وإن كان كثير منهم قد حرفوها عن مواضعها.

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا أبو صالح: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن سلام: أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله عليه: «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسولي. سميت المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى وآذاناً صاً، وقلوباً غلفاً(۱).

وقال عطاء بن يسار: أخبرني الليثي: أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال عبد الله بن سلام. فهذان عالمان من أهل الكتاب شهدا ببعض ما وجدا في كتبهم من صفة محمد عليه وهذا شواهد عنها وعن غيرها، ذكرناها في كتاب «الدلائل».

ورويناه عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خرج يبتغي الدين، حتى أتى على شيخ بالجزيرة، فأخبره بالذي خرج له. فقال: بمن أنت؟ قال: من أهل بيت الله. قال: فإنه قد خرج في بلدك نبي، وهو خارج، قد طلع نجمه، فارجع فصدقه وآمن به. وروينا معناه في حديث سلمان الفارسي وغيره (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في البيوع: باب كراهية السخب في الأسواق. وفي تفسير سورة الفتح: باب ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً ومبشراً ونذيراً﴾ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن عطاء بن يسار قال: لقيت «عبدالله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني.. » ولم يذكر عبدالله بن سلام.

<sup>(</sup>٢) أنظر في قصة عمرو بن نفيل ما أخرجه الطبراني والبزار وقال الهيثمي في (الجمع: ٤١٧/٩): «وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات » أما حديث سلمان هذا ،=

ومن دلائل ما حدث بين يدي أيام مولده ومبعثه عَلَيْكُ ، من الأمور الغريبة الأكوان العجيبة القادحة في سلطان أمة الكفر ، والموهنة لكلمتهم المؤيدة لشأن العرب ، المنوهة بذكره ، كأمر الفيل . وما أحل الله بحزبه من العقوبة والنكال ، ومنها خود نار فارس ، وسقوط شرفات إيوان كسرى ، وغيض ماء بحيرة ساوة ، ورؤيا الموبذان(١) ، وغير ذلك .

ومنها ما سمعوه من الهواتف الصارخة (٢)، لا من باب الكون والاتفاق. لا والذي بعثه بالحق، وسخر له هذه الأمور، ما يرتاب عاقل في شيء من ذلك، وإغا هو أمر إلهي، وشيء غالب سماوي ناقض للعادات، يعجز عن بلوغه قوة البشر، ولا يقدر عليه إلا من له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.

قال: وقد انتظم جملة ما ذكرناه في هذا الفصل قوله سبحانه: ﴿وأَلَّف بِينَ قلوبِهم ما فِي الأَرض جميعاً ما أَلفت بين قلوبهم ، ولكن الله أَلف بينهم ، إنه عزيز حكيم ﴾(٣).

فقد أخرجه الطبراني عن سلمان قال: خرجت أبتغي الدين فوقعت في الرهبان، بقايا أهل الكتاب. قال الله عز وجل ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكانوا يقولون: هذا زمان نبي قد أطل، يخرج من أرض العرب، له علامات، من ذلك شامة مدورة بين كتفيه خاتم النبوة. فلحقت بأرض العرب وخرج النبي الله من من الله على ورأيت الخاتم، فشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.. فذكر الحديث. قال الهيشمي في (المجمع: ٢٤١/٨): «رواه الطبراني ورجاله ثقات ».

<sup>(</sup>۱) خود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيض بحيرة ساوة ورؤيا الموبدان أخرجه أبو نعيم في (دلائل النبوة: ١٧٤) عن هانىء المخرومي. وأخرجه البيهتي في «المدلائل» والخرائطي في «المواتف» وابن عساكر. كما في (الخصائص: ١٢٩/١) وقال ابن عساكر: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخروم - يعني ابن هانىء المخرومي - عن أبيه، تفرد به أبو أيوب البجلي » وقال ابن حجر: إنه مرسل كما في المرجم المذكور آنفاً. وانظر (البداية والنهاية: ٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ومن جملة الهواتف ما رواه عبد الرحن بن عوف قال: «قالت: أمي الشَّفَّاء بنت عمرو: لم ولمن جملة الهواتف ما رواه على يديّ، فاستهلّ، فسمعت قائلاً يقول: رحمك ربُّك..» الخ أخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ١٦٩) بسند ضعيف فيه (النضر بن سلمة) قال أبو حاتم: كان يفتعل الحديث كما في (المغنى: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٦٣.

قال: ومن دلائل نبوته عَلَيْكُم، أنه كان أمياً لا يخط كتاباً بيمينه ولا يقرأه، ولد في قوم أميين، ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يعرف أخبار المتقدمين، وليس فيهم منجم يتعاطى علم الكوائن، ولا مهندس يعرف التقدير، ولا فيلسوف يبصر الطبائع، ولا متكلم يهتدي لرسوم الجدل ووجوه المحاجة والمناظرة، والاستدلال بالحاضر على الغائب.

ولم يخرج في سفر ضارباً إلى عالم، فيعكف عليه ويأخذ منه هذه العلوم. وكل هذا معلوم عند أهل بلده، مشهور عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه، يعرفه العالم والجاهل والخاص والعالم منهم. فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية، وقد كان ذهب معالم تلك الكتب، ودرست، وحرفت عن مواضعها. ولم يبق من المتمسكين بها، وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها، إلا القليل. ثم حاج كل فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له حذاق المتكلمين وجهابذة المحصلين، لم يتهيأ لهم نقض شيء منه، فكان ذلك من أدل شيء على أنه أمر من عند الله عز وجل.

وهذا هو معنى قوله سبحانه: ﴿أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون﴾(١). ففيه إشارة إلى ما اقتصصنا من حاله ووصفنا من أمره، في أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعرف بدرس الكتب وطلب الأخبار، وإغا هو شيء أنزله الله عليه، فهو يتلوه عليهم، وكفى به دلالة على صحة أمره وصدق دعواه.

ومن دلائل نبوته وصدقه، فيا جاء به من عند الله سبحانه من القرآن العظيم، أنه تحدى الخلق بما في القرآن من الإعجاز، ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة مثله، فنكلوا عنه وعجزوا عن الإتيان بشيء

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٥١.

منه. واختلف أهل العلم في إعجاز القرآن، منهم من قال: إعجازه من جهة البلاغة وحس اللفظ دون النظم.

ومنهم من قال: إعجازه في نظمه دون لفظه، فإن العرب قد تكلمت بألفاظه، ومنهم من قال: إعجازه في إخباره عن الحوادث وإنذاره بالكوائن في مستقبل الزمان، ووقوعها على الصفة التي أنبأ عنها، ومنهم من قال: إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان عثله، وصرف الهمم عن معارضته، مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه.

وقد ذهب بعض العلماء إلى إثبات الإعجاز للقرآن من جميع هذه الوجوه، ولا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه، لأن الألفاظ مستعملة في كلام العرب، ومتداولة في خطابها، لأن البلاغة ليست في أعيان الأساء ومفرد الألفاظ [و] حسب، دون أن تكون هذه الأوضاع معتبرة بمحالها ومواضعها المصرفة إليها والمستعملة فيها.

قال الشيخ أبو سليان رحمه الله: وبيان ذلك أن العرب قد تعرف لفظ «الصَّدْع» في لغتها وتتكلم به في خطابها، ثم إنك لا تجده مستعملاً لهم في مثل قوله: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾(١). ويستعمل العرب اسم «الضرب» ثم لا تجد لهم مستعملاً في مثل قوله: ﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً﴾(١). وكذلك لفظ «النبذ»، ثم لا تجد لهم في مثل قوله تعالى: ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾(١). إلى ما يجمع هذا الكلام من الوجازة والاختصار وحذف المقتضى وإعال الضمير والاقتصار على الوحي المفهم، وكقوله تعالى ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، إلا أن موضع البلاغة النهار، إلا أن موضع البلاغة

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١١.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) يس: ۲۷.

هاهنا في «السلخ» أنه إخراج الشيء مما لابسه وعسر انتزاعه منه، لالتحامه به. ذلك قياس الليل ومثاله. وكقوله عز وجل: ﴿عذاب يوم عظيم﴾(۱)، أي: يوم لا يعقب للمعذبين غداً، ولا ينتج لهم خيراً. قال: وقد استحسن الناس في الإيجاز قولهم «القتل أنفى للقتل»، وبينه وبين قول الله سبحانه: ﴿ولْكُم في القصاص حياة﴾(۱) تفاوت في البلاغة والإيجاز

وبيان ذلك أن في هذا الكلام (٣)، كل ما في قولهم «القتل أنفى للقتل »، وزيادة معان ليست فيه، منها الإبانة عن الفداء لذكر القصاص، ومنها الإبانة عن الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة، ومنها بعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ الذي فيه على النفس مشقة، وعلى السمع مؤونة.

قال الشيخ: وقوله: ﴿في القصاص حياة﴾ أوجز في العبارة، فإنه عشرة أحرف، وقول من قال: «القتل أنفى للقتل » أربعة عشر حرفاً. قال: وإذا تأملت هذه المعاني من القرآن، وتتبعتها منه، كثر وجودك لها، وإنما ذكرنا هذا القدر ليكون مثالاً مرشداً إلى نظائر منه.

وأما إعجازه من جهة النظم، فالمعجز منه نظم جنس الكلام الذي باين به القرآن سائر أصناف الكلام التي تكلمت بها العرب، فإن أجناس كلام العرب التي تكلمت بها خسة:

١ - المنثور الذي تستعمله العرب في محاورة بعضهم بعضاً.

- ٢ والشعر الموزون.
  - ٣ والخطب.
  - ٤ والرسائل.
  - ٥ والسجع.

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٩٠

 <sup>(</sup>٣) يعني قوله تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾.

وكل نوع منها غطه غير غط صاحبه. ونظم كلام القرآن مباين لهذه الوجوه الخمسة، مباينة لا تخفى على من يسمعه من عربي فصيح، أو ذي معرفة بلسان العرب من غيرهم، حتى إذا سمعه، لم يلبث أن يشهد بخالفته لسائر هذه الأنواع من الكلام. والحجة إغا قامت على قريش وسائر العرب بوقوفهم على ذلك من أمره، وأن هذا الفرق بينه وبين سائر الكلام، هو موضع الحجة.

وبذلك صار معجزاً للخلق، وقائماً مقام الحجج الذي بعث الله بها رسله، واحتج بها على الناس، مثل فلق البحر، وإحياء الموتى، ومنبع النار من الإحراق، ولذلك قال سبحانه: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتو بسورة من مثله - إلى أن قال تعالى: - فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة﴾(١) الآية.

وقال بعض العلماء: إن الذي أورده المصطفى عَلَيْكُ على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمله، أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، لأنه أتى أهل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان المتقدمين في اللسان، بكلام مفهوم المعنى عندهم، فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد من المسيح إحياء الموتى، لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص، ولا يتعاطون علمه، وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة، فدل على أن العجز عنه، إنما كان لأن يصير عَلَماً على رسالته وصحة نبوته. وهذه حجة قاطعة وبرهان واضح.

فإن قيل إن وجه ما يظهر به، بينونة القرآن من سائر أنواع الكلام، هو ما يقع من السجع في مقاطع الكلام، ومنتهى الآيات، نحو قوله: ﴿والشمس وضحاها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>۲) الطور: ۱ - ۲.

والقمر إذا تلاها ﴿(١).. وما أشبه ذلك من سور القرآن، والسجع في كلام العرب كثير غير عديم ولا غريب، فكيف جعلتم ذلك علمًا للإعجاز.

قيل: ليس شيء من هذا سجعاً، وإنما هي فواصل تفصل بين الكلامين بحروف متشاكلة في المقاطع، تعين على حسن إفهام المعاني، وأما والفواصل بلاغة، والسجع عيب. ذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع، فالمعاني تابعة لها. والسجع تكلف، وليس فيه أكثر من تأليف أواخر الكلم على غط. وهو مأخوذ من سجع الحامة: وهو موالاتها الصوت على غط لا يختلف. فمن شبه الفواصل التابعة لمعاني الكلام، المفيدة حسن الإفهام، بالسجع الخالي عن المعنى المتبع له، المتكلف على سبيل الاستكراه، فقد ذهب عن الصواب، وأخطأ مذهب القياس.

وأما من ذهب إلى أن إعجازه لما فيه من الأخبار الصادقة، عن الأمور الكائنة، فوجهه بين وشواهده كثيرة. كقوله سبحانه: ﴿الم، غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴾(٢). فكان الأمر كما نطق به القرآن، فظهرت فارس على الروم. فاغتم به المسلمون، وسربه المشركون، فوعد الله المسلمين بظهور الروم على فارس في بضع سنين، فظهروا عليها لتسع سنين، وقيل: لسبع. وفرح المؤمنون بنصر الله أهل الكتاب(٢).

وقال عز وجل في قصة بدر: ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين﴾(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحاكم: ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه: ثنا

<sup>(</sup>١) الشمس: ١ - ٢ -

<sup>(</sup>٢) الروم: ١ - ٣.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدمت مناسبة هذه الآيات وقصة أبي بكر.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٧.

جعفر بن محمد بن شاكر: ثنا أبو نعم: ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما فرغ رسول الله على من القتلى - يعني يوم بدر - قيل له: عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس، وهو في وثاقه: أنه لا يصلح لك. قال: «لم؟» قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين، وقد أنجز لك وعدك(١).

قال الشيخ: وحين التقى هو والمسركون ببدر قال وهو في قبته: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم». فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك حسبك يا رسول الله، فقد ألحت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾(١). فتلا ما كان قد نزل من إخبار الله تعالى إياه، بهزيمة المشركين فكان كما أخبر.

وقال تعالى: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾(٣). فدخلوا المسجد الحرام

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد قال: حدثنا يحيى بن بكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله.. وذكره. قال ابن كثير: (۲۸۱/۲): «وأخرج الفريابي «إسناد جيد ولم يخرجاه». وقال السيوطي في (الدر: ١٦٩/٣): «وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قيل لرسول الله..» وذكره.

<sup>(</sup>٢) الآية من سورة القمر: ٤٥ - ٤٦.

والحديث: أخرجه البخاري: في المغازي: باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُ ﴾. وفي الجهاد: باب ما قبل في درع النبي ﷺ. وفي تفسير سورة ﴿اقتربت الساعة باب: قوله تعالى: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾. وباب قوله: ﴿بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ﴾. وعزاه السيوطي في (الدر: ١٣٦/٦) للبخاري والنسائي وابن المنذر والطبراني وأبي نعيم في «الدلائل » وابن مردويه والبيهقي في «الأساء والصفات » عن ابن عباس. وانظر (تابن كثير: ٢٩٩/٢) و(الفتح: ٢٨٩/٧).

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٧.

على الصفة التي نطقت بها الاية، في عمرة القضية، وكان ما وعده الله في هذه السورة من الفتح القريب، وهو فتح خيبر. وقيل: الصلح الحديبية. وقال: ﴿فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها﴾(١) قيل: فتح خيبر. ﴿وأخرى لم تقدروا عليها﴾(١). قيل: هو ما أصابوا يعده. وقال تعالى: ﴿ليظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون﴾(١). وقد وقع الظهور والغلبة مجمد الله.

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: ثنا أبو العباس الأصم: أخبرنا الربيع بن سليان: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: قد أظهر الله دينه الذي بعث به رسوله عَيْلِيَّ على الأديان، بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل، وأظهره بأن جماع الشرك دينان: أهل الكتاب ودين الأميين، فقهر رسول الله الأميين، حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرها، وقتل من أهل الكتاب وسبى، حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعض الجزية صاغرين، وجرى عليهم حكمه عَيْلَة، وهذا ظهور الدين كله،

وقال الله عز وجل: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾(١٠). فوعدهم في حال الخوف والشدة وغلبة أهل الكفر، ظهورهم واستخلافهم في الأرض، وتمكينهم من القيام بأمور دينهم الذي ارتضى لهم، وتبديلهم من الخوف بالأمن، ففعل به وبأصحابه وأتباعه جميع ما وعدهم به، وفي

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٨٠

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢١.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) النور: ٥٥٠

ذلك دليل على صحة نبوته وصدقه في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثني محمد بن صالح بن هانيء: ثنا أبو سعيد محمد بن شاذان: ثنا أحمد بن سعيد الدارمي: ثنا علي بن الحسين بن واقد: حدثني أبي عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله عليه وأصحابه إلى المدينة وآواهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت بالسلاح، ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا: شوعد الله الذين آمنوا منكم أمنين مطمئنين لا نحاف إلا الله. فنزلت: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات - قرأ إلى قوله: - ومن كفر بعد ذلك - يعني بالنعمة - فأولئك هم الفاسقون﴾(١).

قال الشيخ: وفي مثل هذا المعنى قوله عز وجل: ﴿والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون﴾(٢).

زعم بعض أهل التفسير، أنها نزلت في المعذبين بمكة حين هاجروا إلى المدينة، بعدما ظلموا، فوعدهم الله في الدنيا حسنة، يعني بها الرزق الواسع، فأعطاهم ذلك. فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا أعطى الرجل عطاءه من المهاجرين يقول: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، وما ادخر لك في الآخرة أفضل (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر والطبراني في «الأوسط » والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل » والضياء في «المحتارة ». (الدر المنثور: ٥٥/٥).

<sup>(</sup>٢) النحل: ٣٤ - ٣٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير (٥٧/٣): «قال ابن عباس - يعني في تفسير قوله «حسنة» - والشعبي وقتادة، المدينة، وقيل: الرزق الطيب، قاله مجاهد، ولا منافاة بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنيا - ثم يقول - ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين..» وذكره.

وحين امتنع أبو لهب من الإسلام، وقال لرسول الله على ما قال، أنزل الله عز وجل فيه: ﴿تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى ناراً ذات لهب. ﴾(١). فإت أبو لهب على شركه، وصلى النار بكفره. وإنما نزلت وأبو لهب حي، فلم يمكنه مع حرصه على تكذيب رسول الله على ونقض كلمته، أن يظهر الإسلام ليشكك الناس في النبي على أخبرهم من شأنه، ولا يجوز أن تقع هذه الأمور على الاتفاق وتستمر على الصدق، فلا يختلف شيء منها، إلا أن يكون من قبل الله علام الغيوب.

وأما الصرّفة والتعجيز، مع توهم القدرة منهم على الإتيان بمثله، فإغا يعلم ذلك بعدم المعارضة، مع توفر الدواعي وشدة الحاجة إليه، وذلك ما لا يجوز أن يشك فيه عاقل، من أنهم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال دعوته ونقض كلمته. ولما خرجوا في أمر إلى نصب القتال والتغرير بالأنفس وإتلاف الأموال ومفارقة الأهل والأوطان، ولكان ذلك أيسر عليهم من مباشرة الخطوب، ومقاساة هذه الشدائد والكروب، فلما لم يفعلوه، دل على عجزهم عن ذلك. وسبيل هذا سبيل رجل عاقل اشتد به العطش، وبحضرته ماء، فجعل يتلوى من شدة الظم ولا يشرب الماء. فلا يشك شاك أنه عاجز عن شربه أو منوع لسبب يعوقه عنه، وأنه لم يتركه اختياراً، مع توفر الدواعي له وشدة الحاجة منه إليه، وهذا بين والحمد لله.

ومن دلائل صدقه أنه كان من عقلاء الرجال عند أهل زمانه. وقد قطع القول، فيما أخبر عن ربه عز وجل، بأنهم لا يأتون بمثل ما تحداهم به. فقال: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾(٢). فلولا علمه بأن ذلك من عند علام الغيوب، وأنه لا يقع فيما أخبر عنه خلاف وإلا لم يأذن له

<sup>(</sup>١) المسد: ١ - ٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٤.

عقله في أن يقطع القول في شيء يكون بأنه لا يكون، وهو بعرض أن يكون.

وقد روينا في كتاب «الدلائل» من الأخبار التي وردت في قراءة النبي عَيِّلِيٍّ بعض ما نزل عليه على المشركين الذين كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة، وإقرارهم بإعجازه، ما يكشف عن جملة مما أشرنا إليها. ونحن نقتصرها هنا منها على ما:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا أحمد بن عبد الجبار: ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: حدثني يزيد ابن زیاد مولی بنی هاشم، عن محمد بن کعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيداً حلماً - قال ذات يوم، وهو جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى هذا فأكلمه، فأعرض عليه أموراً ، لعله أن يقبل منها بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله عَلِيلة في نادي قريش، ورسول الله عليه جالس، فذكر الحديث فيا قال له عتبة وفيا عرض عليه من المال والملك وغير ذلك - فلما فرغ عتبة قال رسول الله عَلَيْكُم: « أفرغت يا أبا الوليد؟ » قال: نعم. قال: « فاسمع مني » قال: إفعل. فقال رسول الله عليه الله الرحن الرحم عم. تنزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً . ﴿ (١) . فمضى رسول الله عَرابُ عليه عليه ، فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمداً عليها يسمع منه، حتى انتهى رسول الله عَلِي إلى السجدة، فسجد فيها، ثم قال: «سمعت يا أبا الوليد؟ » قال: « فأنت وذاك ». فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلم جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر ولا

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱ – ۳

السحر ولا الكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، خلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ(١).

وروينا هذا في حديث جابر بن عبد الله، وفيه من الزيادة فيما حكى عتبة لأصحابه قال: فأجابني بشيء، والله ما هو سحر ولا شعر ولا كهانة. قرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحم، حم، تنزيل من الرحمن الرحم - حتى بلغ - فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود﴾ فأمسكته بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب.

وروينا عن عكرمة مرسلاً في قصة «الوليد بن المغيرة» أنه قسال لرسول الله عَلَيْ : إقرأ على ؛ فقرأ عليه : ﴿إِن الله يَامر بِلهِ عَلَى ؛ فقرأ عليه : ﴿إِن الله يَامر بِلهِ عَلَى عَن القربي وينهي عن عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظم لعلم تنكرون (٢) قال: أعد فأعاد النبي عَلَيْ . فقال: والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وما يقول هذا بشر . وقال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ، ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وما يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته (٣) .

<sup>(</sup>۱) قال الألباني في تعليقه على (فقه السيرة: ۹۸ - الشعب): «هذه القصة أخرجها ابن السحاق في المغازي (۱۸۵/۱) من سيرة ابن هشام بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً. ووصله عبد بن حميد وأبو يعلى والبغوي من طريق أخرى من حديث جابر رضي الله عنه، كما في تفسير ابن كثير (۱۰/٤ - ۹۱) وسنده حسن إن شاء الله ١٨هـ. وذكر القصة باختلاف أبو نعيم في (الدلائل: ۲۹۹) من حديث جابر.

٢) النحل:

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الخصائص (٢٨١/١) من طريق عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس للبيهةي.. ورواه أبو نعيم في (الدلائل: ٣٠١) مرسلاً على الشك عن عكرمة أو سعيد بن جبير. ثم وصله تعليقاً فقال: رواه يونس بن بكير عن محمدبن إسحاق عن =

وروينا في حديث أم سلمة في قصة دخول جعفر بن أبي طالب على النجاشي، وقوله للنجاشي: بعث الله إلينا رسولاً يعرف نسبه وصدقه وعفافه، وتلا علينا تنزيلاً لا يشبهه شيء غيره(١).

والأخبار الصحيحة المشهورة المروية من طرق شتى في معجزات رسول الله عَيِّلِيَّةٍ كثيرة. وهي في كتاب «دلائل النبوة» مكتوبة، والمعرفة بها لمن وقف عليها وأمعن النظر فيها حاصلة، وإنما يذكر في هذ الكتاب من الدلائل اطرافها، ومن الآيات والمعجزات ما يكون بُلْغَةً لمن لم يصل إلى معرفة جميعها.

فمنها: ما أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز: ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد: ثنا يونس بن محمد: ثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إن أهل مكة سألوا نبي الله عليه أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب: ثنا العباس بن محمد: ثنا سعيد بن سليان: ثنا هشيم: ثنا مغيرة، عن أبي الضحاك، عن مسروق، عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين. فقال كفار أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا السفار، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم

<sup>=</sup> سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولو اتصل السند عنده منه إلى يونس بن بكير لكان سنداً لا بأس به. وفي طريقه المرسلة. «محمد بن أبي محمد » مجهول كما في (المغني).

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الألباني في تعليقه على (فقه السيرة: ١٠٤ - الشعب): «أخرج هذه القصة ابن إسحاق في (المغازي: ٢١١/١ - ٢١٣ - من ابن هشام) وأحمد (رقم: ١٧٤٠) من طريق ابن إسحاق بسند صحيح، من حديث أم سلمة زوج النبي عليه الم

به. فسئل السفار، وقدموا من كل وجه فقالوا: رأينا(١).

ومنها: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن الفضل قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا العباس بن محمد الدوري: ثنا عثان بن عمر: ثنا معاذ بن العلاء، عن نافع، عن أبي بن عمران: أن رسول الله عليه كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر، حن الجذع فأتاه فالتزمه.

وحدثنا السيد أبو الحسن العلوي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سعيد النسوي: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن فهد الهاشمي: ثنا عبد الله بن رجاء: ثنا أبو حفص بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء .. فذكره بإسناده ومعناه. قال: فأتاه النبي عَيِّ فمسحه فسكن

وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب البخاري: أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو بكر بن أويس، عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: أخبرني حفص بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان المسجد في زمان رسول الله عليها مسقوفاً على جذوع من نخل، فكان رسول الله عليها إذا خطب يقوم إلى جذع، فلما صنع المنبر، كان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى جاءها رسول الله عليها فسكنت.

ورواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وقال في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عليه آية، فأراهم انشقاق القمر، وفي تفسير سورة انشقاق القمر، وفي فضائل أصحاب النبي على انشقاق القمر، وفي تفسير سورة هاقتربت الساعة ، وأخرجه مسلم: في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر، والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة القمر، وأبو نعيم في (الدلائل: ٣٦٧ - ٣٦٨) عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود، وابن عباس.

وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: فقال رسول الله عَلَيْكَةِ: ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة. فأقبل الناس عليها، فرقوا من حنينها، حتى كثر بكاؤهم.

وفي حديث ابن عباس، عن النبي عَلِيْكُ قال: لو احتضنه لحن إلى يوم القيامة.

وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، عن النبي عَلِيلَةٍ: معنى قول ابن عباس، وفي حديثه في هذه القصة: فلما قعد رسول الله عَلِيلَةٍ على ذلك المنبر، خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره.

وفي حديث أم سلمة: فلما فقدته - تعني الخشبة - خارت كما يخور الثور حتى سمعها أهل المسجد<sup>(۱)</sup>. وأمر «الحنانة» من الأمور الظاهرة، والأعلام الباهرة التي أخذها الخلف عن السلف ورواية الأحاديث فيه كالتكلف.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني أبو محمد بن أبي الحسن: أخبرنا عمرو عبد الرحمن - يعني ابن أبي حاتم الرازي - قال: قال أبي: قال عمرو ابن أبي سواد: قال لي الشافعي رحمه الله: ما أعطى الله عز وجل نبياً، ما أعطى محمداً عليه الملام إحياء الموتى. فقال:

<sup>(</sup>١) قصة حدين الجدع أخرجها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: البخاري: في الجمعة: باب الخطبة على المنبر. وفي المساجد: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وفي البيوع: باب النجار. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وأخرجها النسائي: في الجمعة: باب مقام الإمام في الخطبة. كما أخرجها من حديث عبد الله بن عمر البخاري: في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. والترمذي: في الصلاة: بأب ما جاء في الخطبة على المنبر. وأخرجها من حديث أنس: الترمذي: في المناقب: باب رقم (٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال: وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة.

أعطى محمداً عَلِيْكُ الجدع الذي كان يخطب إلى جنبه، حتى هيء له المنبر، فلما هيء له المنبر حن الجدع، حتى سمع له صوت، فهذا أكبر من ذاك.

وروينا في حديث أبي ذر تسبيح الحصيات في كف رسول الله عَلَيْكَ، ثم في يد عثمان (٢).

ومنها: ما أخبرنا أبو بكر بن الحسين بن فورك: أخبرنا عبد الله بن جعفر: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد:

قال شعبة: وأخبرني حصين بن عبد الرحمن قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: كنا ألفاً وخسمائة. الجعد قال: كنا ألفاً وخسمائة. وذكر عطشاً أصابهم. قال: فأتي رسول الله عَلَيْكُ بماء في قدر، فوضع يده

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام، والترمذي: في المناقب: باب رقم (١٤). والنسائي: بنحوه في الطهارة: باب الوضوء من الإناء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في (دلائل النبوة: ٥٥٥) عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نضير الحضرمي، عن أبي ذر. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث سويد بن زيد عن أبي ذر. ورواه البزار بإسنادين قال الهيئمي (٢٩٩/٨): «ورجال أحدها ثقات، وفي بعضهم ضعف » إ.ه.

فيه، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون. قال: فشربنا ووسعنا وكفانا. قال: قلت: كم كنم؟ قال: لو كنا مائة ألف كفانا، كنا ألفاً وخمسائة.

ورواه عبد العزيز بن مسلم، وابن فضيل، عن حصين، وفيه من الزيادة: فشربنا وتوضأنا.

وفي رواية الأعمش، عن سالم، عن جابر: فتوضأ الناس وشربوا. قال: فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، وعلمت أنه بركة.

ورواه أيضاً عبد الله بن مسعود ، عن النبي عَلَيْهُ ، وفي بعض الروايات عنه ، قول النبي عَلِيهُ . حي على الوضوء والبركة من الله ». فأقبل الناس فتوضأوا وشربوا . وجعلت لا هم لي إلا ما أجعل في بطني من قول رسول الله عَلِيهُ «والبركة من الله ».

وفي رواية ابن عباس قال: فرأيت العيون تنبع بين أصابعه. قال: فأمر بلالاً ينادي في الناس: الوضوء المبارك. وهذا يكون في وقت آخر، فإن ابن عباس لم يشهد الحديبية.

ورواه أنس بن مالك عن النبي عَيْنَة ، انه صنع ذلك، والأشبه أن ذلك كان بالمدينة (١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا على بن حشاد العدل: أخبرنا أبو المثنى: ثنا مسدد: ثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: عن سالم بن أبي الجعد: في بدء الخلق: باب علامات النبوة في الإسلام وأما رواية الأعمش عن سالم، عن جابر « فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني » فقد أخرجها البخاري: في الأشربة: باب شرب البركة والماء المبارك. وأما رواية ابن مسعود، بنحو ما ذكره المصنف فوجدتها عن جابر، غير أبي وجدت رواية لابن مسعود قال فيها: - يعني الرسول علي السلام - «حي على الطهور المبارك، والبركة من الله تمالى » فلقد رأيت الماء ينبع من بين ... الخ. وهي عند البخاري: في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وأخرج القصة أيضاً مسلم: في الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام بجيش عند إرادة القتال.

رسول الله عَلَيْكَ ، دعا بإناء من ماء ، فأتي بقدح رحراح ، فيه شيء من ماء ، فوضع أصابعه فيه . قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع بين أصابعه . قال أنس: فحزرت من توضأ منه ، ما بين السبعين إلى الثانين .

ورواه عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس قال: خرج النبي عَلِيلِةً إلى قباء.

ورواه حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبقي قوم... فذكر الحديث، وذكر عدد الثانين وزيادة. وفي كل ذلك دلالة على أنه كان في وقت آخر سوى ما رواه جابر ومن تابعه.

وروى قتادة عن أنس، أن النبي عَلَيْكُ وأصحابه، كانوا بالزوراء، - والزوراء بالمدينة: عند السوق والمسجد - فدعا بقدح.. فذكر الحديث، غير أنه قال: قلت لأنس: يا أبا حزة، كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة. فيشبه أن يكون هذا مرة أخرى(١).

وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي: أنه كان مع النبي عَلَيْكُ في بعض أسفاره. قال: فتبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال: «هل من ماء يا أخا صداء؟ » فقلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال عَلَيْكَ: «اجعله في إناء، ثم ائتني به ». ففعلت، فوضع كفه في الماء. قال الصدائي: فرأيت بين أصبعين من أصابعه عيناً تفور (٢). فهذا يكون خبراً عن قصة أخرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الوضوء: باب التاس الوضوء إذا حانت الصلاة، وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم: في الفضائل: باب في معجزات النبي على وأما رواية قتادة عن أنس فهي عندها جميعاً، وقد أخرج القصة النسائي: في الطهارة: باب جامع الوضوء، والترمذي: في المناقب باب رقم (١٢) ومالك في الموطأ: باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة، وغيرهم،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في مسنده. قال البوصيري: روا البيهقي في «الكبرى» ومدار طرق هذا الحديث على الإفريقي، وهو ضعيف... (المطالب العالية: ١٣/٤). وقال الهيشمي =

ومنها: ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا عبد الله بن رجاء: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. نزلنا يوم الحديبية وهي بئر - فوجدنا الناس قد نزحوها، فلم يدعوا فيها قطرة. فذكر ذلك للنبي الله المناس أله الله الله الله عنها، ثم أخذ منه بفيه، فمجه فيها، ودعا الله فكثر ماؤها حتى صدرنا وركائبنا، ونحن أربع عشرة مائة(١).

ورواه أيضاً سلمة بن الأكوع والمسور بن مخرمة. وقد صنع مثل هذا رسول الله عَلَيْكُ بآبار. وقد ذكرنا صنعه بكل واحدة منها في كتاب «الدلائل».

ومنها: ما أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا أحمد بن منصور الرمادي: ثنا عبد الرزاق (ح):

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصغاني بمكة: ثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عبد الرزاق: أنا معمر، عن عوف بن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين قال: سرى رسول الله عرب في سفر هو وأصحابه. قال: فأصابهم عطش شديد، فأقبل رجلان من أصحابه قال: أحسبه علياً والزبير – أو غيرها – قال: «إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير

<sup>=</sup> في المجمع (٢٠٤/٥): «رواه الطبراني، وفيه «عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد بن صالح، ورد على من تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات». كما رواه أبو نعيم في (الدلائل: ٥٣٠) من طريق عبدالرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي. وذكره بنحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وفي المغاري: باب غزوة الحديبية. وغيره.

عليه مزادتان على البعير، فائتياني بها. » قال: فأتيا المرأة فوجداها ركبت بين مزادتين على البعير، فقالا لها: أجيبي رسول الله على البعير، فقالا لها: أجيبي رسول الله على ومن رسول الله؟ أهذا الصابيء؟ قالا: هو الذي تعنين، وهو رسول الله حقاً، فجاءا بها. فأمر النبي على أله في إناء من مزاديتها شيء، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول. - وفي رواية ابن إسحاق: قال ما شاء أن يقول - . ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بغطاء المزادتين، ثم أمر الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ففتحت. ثم أمر الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه، قال عمران بن حصين: فكان يخيل إلي أنها لم يزدادا إلا امتلاءاً. قال: فأمر النبي على أبها لم يزدادا إلا امتلاءاً. قال: فأمر النبي على أبها ثم قال لها: «اذهبي، فإنا لم فجاؤا من أزوادهم، حتى ملاً لها ثوبها. ثم قال لها: «اذهبي، فإنا لم فجاؤا من أزوادهم، حتى ملاً لها شوبها. ثم قال: فجاءت أهلها فأخبرتهم، فقالت: جئتكم من عند أسحر الناس، أو أنه لرسول الله حقاً. قال: فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم(۱).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا الحسن بن يعقوب: ثنا يحي بن أبي طالب: ثنا عبد الوهاب بن عطاء: أنا عوف بن أبي جميلة. فذكره بإسناده ومعناه، يزيد وينقص. وقال في آخره: قال: فكان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه فقالت يوماً لقومها: إن هؤلاء القوم عمداً يدعونكم، هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها، فجاءوا جميعاً، فدخلوا الإسلام:

قال الشيخ: وهذا لأنه عَلَيْكُم، كان يرجو إسلامهم، بما أرى المرأة منهم من معجزاته، فأخبرتهم بذلك، فعلموا تصديقه، فأسلموا.

<sup>(</sup>۱) أخرج القصة البخاري: في التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وباب التيمم ضربة. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. ومسلم: في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. وأبو النعيم في (الدلائل: ٥٢٧) وغيرهم.

وحديث الميضاة الذي رواه عمران وأبو قتادة الأنصاري من هذا الباب. فإن النبي عَلِي قال لأبي قتادة: «أمعكم ماء؟ » قال: قلت: نعم، ميضأة فيها شيء من ماء. فتوضأ القوم، وبقي في الميضأة جرعة. فقال: «ازدهر يا أبا قتادة، فإنها سيكون لها شأن ».. فذكر الحديث في سيرهم، فلما اشتدت بهم الظهيرة، قالوا: يا رسول الله، هلكنا عطشاً. قال: «لا هلك عليكم ». ثم قال: «يا أبا قتادة، آئتني بالميضأة » فأتيته بها. فقال: «حل لي غمري » - يعني قدحه - ، فحللته، فأتيته به. فجعل يصب ويسقي الناس. فقال رسول الله علي غيري وغيره، فصب فكلكم سيصدر عن ري ». فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغيره، فصب في فقال: «اشرب يا أبا قتادة ». قلت: اشرب أنت يا رسول الله، فقال: «إن ساقي القوم آخرهم شرباً ». فشربت ثم شرب بعدي، وبقي في الميضأة نحو ما كان فيها، وهم يومئذ ثلاثمائة (۱).

أخبرنا على بن بشران: أخبرنا أبو جعفر الرزاز: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد: ثنا يزيد بن هارون: أنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة.. فذكره. وفي آخره تصديق عمران بن حصين عبد الله بن رباح في روايته.

ورواه سليان بن المغيرة عن ثابت فقال فيه: فلم رأى الناس ما في المنطأة تكالبوا عليها. فقال: «احسنوا الملء، كلكم سيروى».

ومنها: ما أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أنا أحمد بن عبيد الصفار: ثنا تمتام – وهو محمد بن غالب – ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا عكرمة، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: غزونا مع عكرمة، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: غزونا مع أرواه باختلاف في ألفاظه مسلم: في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها. وأبو نعم في (الدلائل: ٥٢٣) من طريق عبدالله بن رباح: ثنا قتادة... وذكره، وأخرج أبو داود بعضه، وليس فيه موطن الشاهد، في الصلاة: باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها. وقال أبو نعم بعد أن ذكر العدد بنحو ما ذكره المصنف: «وقال إبراهم بن الحجاج في حديثه: والقوم يومئذ سبعائة» إ.هـ.

رسول الله عَيِّلِيَّة ، فأصابنا جهد شديد ، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فقال رسول الله عَيِّلِيَّة : « اجمعوا بعض مزاود كم » . فأمر نبي الله بنطع ، فمُدَّ قال : فجاء القوم بشيء في أجربتهم ، فنبذوه . قال : فتطاولت أحْزُرُهُ حتى كم هو؟ فإذا هو كربضة الشاة ، ونحن أربع عشرة مائة . فأكلنا حتى شبعنا أجمعين . قال : ثم تطاولت له بعد ما شبع القوم أحزره كم هو؟ فإذا هو كربضة الشاة . قال : فحشونا جُرُبَنا منه . ثم أتي رسول الله عَيِّلِيَّة بنطفة (١) في إداوة (٢) ، فصبها في قدح ، فرفعنا منها حتى تطهرنا بأجمعنا . ثم جاء بعد ذلك ثمانية نفر ، قالوا ، هل من وَضُوء ؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّة : « فرغ الوَضُوء »(٢) .

ورواه النضر بن محمد عن عكرمة بن عار وقال في الحديث: فتوضأنا كلنا ندغفقه (٤) دغفقة ، أربع عشرة مائة.

وروى أبو هريرة قصة الأزواد، وقال: فدعى عليها حتى ملأ القوم أزودتهم (٥).

وروي في مثل ذلك: عن أبي عمرة الأنصاري(١٦).

<sup>(</sup>١) النطفة: قال ابن الأثير: الماء القليل إذا صببته صباً (الجامع: ١١/١١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أدواة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الشركة: في الطعام والنهد والعروض. وفي الجهاد: باب حمل الزاد والعزو. وأخرجه مسلم: في اللقطة: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت، باختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) نُدَغْفِقُهُ: نصبه صباً كثيراً (الجامع: ٢٥١/١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، وفي بعض النسخ: باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد، شك الأعمش في رواية مسلم . وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٥٣٧) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد دون شك.

<sup>(</sup>٦) حديث أبي عمرة: أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي (٦) «ورجاله ثقات ».

وعن أبي [حبيش](١) العقاري(٢). وعن ابن عباس(٣). كلهم عن النبي عَلِيْكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل « حنيس » والتصحيح من رواية « الجمع ».

<sup>(</sup>٢) حديث أبي حبيش الغفاري: أخرجه البزار والطبراني في الأوسط. وقال الهيثمي: (٣٤/٨): «ورجاله ثقات ».

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس، وهو عن على: أخرجه أبو نعم في (الدلائل: ٥٤٦) بسند ضعيف فيه «عبد الغفار القاسم» قال فيه الذهبي في (المغني: ٤٠١): «تركوه، قال ابن المديني: كان يصنع الحديث، وقيل: كان من رؤوس الشيعة» إ.هـ، وفيه «المنهال بن عمرو» فيه كلام، وأخرجه ابن اسحاق والبيهةي كما في (الخصائص: ٣٠٦/١). وأخرج القصة أيضاً: البزار وأحمد والطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي (٣٠٣/٨): «ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار ورجال الصحيح، غير شريك وهو ثقة » إ.هـ.

<sup>(</sup>٤) جداد النخل: صرامه وقطافه. (المجمع: ٣٧٢/١١).

<sup>(</sup>٥) البيدرة: جمع الثمرة في البيدر. وهو المكان الذي تجمع فيه قبل نقلها إلى البيوت (نفسه: ٣٧٣/١١).

<sup>(</sup>٦) المراد: أنهم لجّوا في مطالبتي وألحوا.

<sup>(</sup>٧) في رواية البخاري (طاف).

كأنه لم ينقص منه ثمرة واحدة<sup>(١)</sup>.

ومنها: ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أخبرني أبو النضر الفقيه: ثنا عثان بن سعيد: أنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سلم: لقد سمعت صوت رسول الله على ضعيفاً، أعرف به الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخذت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله على فقمت عليهم، فقال رسول الله على الله الله على الله عل

قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله عَلَيْكَ ، فأقبل رسول الله عَلَيْكَ ، فأقبل رسول الله عَلَيْكَ : «هلمي ما الله عَلَيْكَ : «هلمي ما عندك يا أم سليم؟ » فجاءت بذلك الخبز ، فأمر به رسول الله عَلِيْكَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه بمثله البخاري: في الوصايا: باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر الورثة، وأخرج القصة بمجملها باختلاف: البخاري: في البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي، وفي الاستقراض: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وباب إذا قاص أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره. وباب الشفاعة في وضع الدين. وفي الصلح: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الأسلام. وفي المغازي: باب ﴿إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها﴾. وأخرجه النسائي: في الوصايا؛ باب قضاء الدين قبل الميراث. وأبو داود: في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوت وعليه دين وله وفاء.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وهي في رواية الشيخين.

ففته، وعصرت عليه أم سليم عُكّة (١) لها، فآدمته (٢). ثم قال فيه رسول الله عَيْلِيّ ما شاء الله أن يقول. ثم قال: « آئذن لعشرة ». فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: « آئذن لعشرة ». حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلاً أو ثمانون.

ويرواه سعد بن سعيد، عن أنس بن مالك، وزاد في آخره: قال: ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.

ورواه النضر بن أنس، عن أنس وقال: وأكل منها بضع وثمانون رجلاً، وفضل منها فضل، فدفعها إلى أم سليم فقال: «كلي وأطعمي جيرانك »(٣).

وفي حديث جابر بن عبد الله، أنه دعى رسول الله عَلَيْكَ على صاع من شعير، وعناق (٤)، فدعى الله على القدر والتنور، فأكلوا وهم ثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) العُكَّة: الوعاء الذي يكون فيه السمن (المجمع: ٣٥٩/١١).

<sup>(</sup>٢) آدمته: أي خلطته بالخبز وجعلته له أدماً (نفسه: ٣٦٠/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بمثل رواية المصنف البخاري: في الأطعمة: باب من أكل حتى شبع، وفي الأنبياء: باب علامة النبوة في الإسلام، وفي الأيمان والندور باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمراً بخبز، وأخرجه مسلم: في الأشربة: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يمثق برضاه، والترمذي في صفة النبي عَيَّاتُهُ: باب ما جاء في الطعام والشراب، ومالك في الموطأ: باب ما جاء في الطعام والشراب من كتاب صفة النبي عَيَّاتُهُ. وأخرج القصة باختلاف: البخاري: في الأطعمة: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، ومسلم: في الكتاب والباب المذكورين آنفاً. أما الزيادتان اللتان ذكرها المصنف: فقد أخرجها مسلم أيضاً. وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٣٣٥) من حديث مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. وذكره، وأخرج القصة أيضاً باختلاف: أبو يعلى في مسنده (المطالب العالية: ١٥/٤) والطبراني، وقال الهيثمي في (المجمع ، إ.هـ،

<sup>(</sup>٤) العَنَاق: قال ابن الأثير في (المجمع: ٣٥٦/١١): «الأنثى من ولد المعز» وقال الشيخ العلامة أحمد رضا في (معجم متن اللغة: ٢٢٤/٤): «الأنثى من أولاد المعزى، إذا أتت عليها سنة أو ما م تتم سنة جأَعْنُق وعُنُوق »إ.هـ.

قال: وأكلنا وأهدينالجيراننا فلم خرج رسول الله على ذهب كل ذلك (١) وفي حديث سمرة في القصعة التي كانت تمد من السماء (٢). وفي حديث أبي أيوب فيما صنع من الطعام (٣). وفي الشاة التي اشتراها من الأعرابي (٤).

(١) أخرجه البخاري: في المغازي: باب غزوة الحندق من حديث عبد الواحد بن أين عن أبيه. وأبو نعم في (الدلائل: ٥٣٨) من حديث عبد الرحمن بن محمد عن عبد الواحد بن أبيه. وذكره وقال: «كانوا ثماغائة أو ثلاثمائة ».

(٢) أخرجه الترمذي: في المناقب: باب في إثبات نبوة النبي على وما قد خصه الله به وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعزاه في (المشكاة: ٥٩٢٨) للترمذي والدارمي. وقال الألباني: «وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (٦١٨/٢) ووافقه الذهبي ». وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٥٥٠) وابن أبي شيبة. وانظر (الخصائص: ٢٣٢/٢).

(٤) وهو من حديث عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها قال: كنا مع النبي عليه ثلاثين ومائة. فقال النبي عليه: «هل مع أحد منكم طعام؟ » فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجن، ثم جاء رجل مُشعان – يعني منتفش شعر الرأس – طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي عليه: «أبيعاً أم عطية – أو قال: هِبةً –؟ » قال: لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي عليه بسواد البطن أن يشوى، وآيم الله، ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز له النبي عليه حرق من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائباً خباً له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أخرجه البخاري: في الهبة: باب قبول الهدية من المشركين، وفي البيوع: باب الشراء والبيع مع المشركين، وفي البيوع: باب الشراء والبيع مع المشركين، وفي البيوع: باب الشراء والبيع مع المشركين، وأهل الحربوفي =

الأطعمة: باب من أكل حتى شبع. وأخرجه مسلم: في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٥٣٥ - ٥٣٦) من طريقها. غير أنه قال بعد قوله: فحملتا على البعير: «أو كما قال ».

(١) وهو فيما أخرجه البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: أللهِ الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الجمر على بطني، من الجوع، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر عمر، فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، فمر، فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم عَلِينَةُ ، فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: «يا أبا هر ». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: « آلحق ». ومضى، فاتبعته. فدخل، فاستأذن، فأذن لي. فدخل فوجد لبناً في قدح، فقال: «من أين هذا اللبن؟ » قالوا: أهداه لك فلان - أو فلانة - قال: «أبا هر ». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «ألحق إلى أهل الصفة، فادعهم لى ». قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، ولا إلى أحد. إذا أتته صدقة، بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئاً. وإذا أتته هدية، أرسل إليهم وأصاب منها، وأشركتهم فيها. فساءني ذلك وقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاؤوا، أو أمرني، فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللن!! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم، فدعوتهم، فأقبلوا، واستأذنوا، فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. فقال: «يا أبا هر ». قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «خذ فأعطهم ». قال: فأحذت القدح، فجعلت أعطيه الرجل، فيشرب حتى يروى، ثم يرد على القدح، فأعطيه الآخر، فيشرب حتى يروى، ثم يرد على القدح، فأعطيه الآخر، فيشرب حتى يروى، ثم يرد على القدح. حتى انتهيت إلى النبي عَلِيُّةٍ، وقد روي القوم كلهم. فأحذ القدح، فوضعه على يده، فنظر إلى، فتبسم، فقال: «يا أبا هر». قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا رسول الله. قال: «فاقعد فاشرب ». فقعدت، فشربت. فقال: « اشرب »، فشربت، فإزال يقول: « اشرب ». حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكاً. قال: «فأرني ». فأعطيته القدح. فحمد الله وسمى، وشرب الفضلة. أخرجه البخاري: في الاستئذان: باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن. وفي الرقاق: باب كيف كان عيش النبي علي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. وأحرجه الترمذي: في صفة القيامة: باب رقم (٣٧). وأخرجه النسائي في «الكبرى» والبيهقي في «الدلائل» وأحمد والإسماعيلي وابن حبان في صحيحه ويونس بن بكير والحاكم في «المستدرك» كما ذكر الحافظ في (الفتح: ٢٨٣/١١ - سلفية) وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٥٤١).

وفيا خلف على عائشة من الشعير(١). وفيا أعطى الرجل من الشعير(٦). وفيا بقي عند المرأة من السمن في العُكّة(٦). وغير ذلك في سائر هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها بأسانيدها، مما يطول به الكتاب، وفيا أشرنا إليه كفاية، وبالله التوفيق.

ومنها: ما أخبرنا به أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزّال، في آخرين قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار. ثنا الحسن بن عرفة: ثنا أبو بكر ابن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أرعى غناً لعقبة بن معيط، فمر بي رسول الله يَوْابُو بكر رضي الله عنه. فقال: «يا غلام، هل من لبن؟ » قال: قلت نعم، ولكني مؤتن. فقال: هل من شاة لم ينزل عليها الفحل؟ ». فأتيته بشاة. فمسح ضرعها، فنزل لبن، فحلبه في إناء، فشرب، وسقى فأتيته بشاة. فمسح ضرعها، فنزل لبن، فحلبه في إناء، فشرب، وسقى

<sup>(</sup>١) وهو فيا أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي عليه وما في رفي من شيء يأكله دو كبد، إلا شطر شعير في رف لي. فأكلت منه حتى طال علي. فكلِته ففني - أخرجه البخاري: في الرقاق: باب فضل الفقر. وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) وهو فيا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها: أن أمرأة كانت تهدي الله يُولِيِّ في عُكّة لها سمناً، فيأتيها بنوها، فيسألون عن الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى العُكّة التي كانت تهدي منها للنبي الله فتعمد إلى العُكّة التي كانت تهدي منها للنبي الله فقال: «عصرتيها؟» قالت: نعم. قال: «لو أدم بيتها، حتى عصرتها، فأتت النبي الله فقال: «عصرتيها؟» قالت: نعم. قال: «لو تركتيها مازال قامًا ». أخرجه مسلم: في الفضائل: باب في معجزات النبي الله وروى أبو يعلى والطبراني قصة قريبة من هذه غير أن فيها ضعفاً. وانظر (الجمع: ١٦/٤).

ابا بكر. قال: ثم قال للضّرْع: « أقلص »، فقلص. قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: «يرحمك الله، فإنك علم معلم ». ورواه حماد بن سلمة وغيره عن عاصم. فقال: « هل عندك من جذعة (١) لم ينزل عليها الفحل بعد؟ » فأتيته بها فعاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله عليها الضرع فدعى، فحف الضرع الضرع أبه النه المنابقة الضرع أبه المنابقة الضرع أبه المنابقة الضرع أبه المنابقة ا

وقد صنع مثل هذا في غير موضع، وصنع ذلك بشاة أم معبد حين مر بها في الهجرة، حتى قال فيه الهاتف الأبيات المذكورة في قصتها(٣).

ومنها: ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الجَدَعة: في الأنعام والدواب تختلف باختلاف أسنانها ويكون قبل أن تثني بسنة (معجم متن اللغة: ١/٤٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرج القصة أبو نعيم في (الدلائل: ٢٤٤) وأبو داود في (المسند: رقم/٣٥٣ - الهند) وأحد بن حنبل في (مسنده: رقم/٤٤٢ - المعارف) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم وصحح إسناده أحمد شاكر وليس له ذلك، فأكثر ما يقال فيه: إنه حسن. لأن «عاصم بن أبي النجود» فيه كلام كثير. فقد قال الحافظ في (التقريب: ٣٨٣/١): «صدوق له أوهام، حجة في القراءة. وحديثه في الصحيحين مقرون». ونقل الذهبي في (الميزان: ٣٨٧/٨) في جرحه أقوالاً كثيرة. وقال الهيثمي في (المجمع: ٣٨٧/٨) عن عاصم هذا: «وهو على ضعفه حسن الحديث». و «أبو بكر بن عياش» في طريق عاصم هذا: «وهو على ضعفه حسن الحافظ في (التقريب: ٣٩٩/٢): «ثقة عابد، إلا أنه المصنف هو الأسدي الكوفي. قال الحافظ في (التقريب: ٣٩٩/٢): «ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح». وقد تابعه عليه حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) أخرج قصة شأة أمّ معبد بطولها أبو نعيم في (الدلائل: ٤٣٦) من حديث حزام بن هشام عن أبيه هشام عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله.. وعزاه في (المشكاة: ٥٩٤٣) لابن عبد البر في «الاستيعاب» وابن الجوزي في «الوفاء» وقال الألباني: «وكذلك رواه الحاكم (١٠،٩/٢) وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهشام بن حبيش: أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: ٥٣/٢/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولا ذكر له غير ابنه راوياً فأنى لإسناده الصحة؟! نعم قد يرتقي الحديث إلى الحسن أو الصحة بطرق ساقها الحائم وقال الذهبي: ما في هذه الطرق شيء على شرط مسلم». وأحرج القصة البغوي وابن شاهين وابن السكن وابن مندة والطبراني. كما في وأخرج القصة البغوي وابن شاهين وابن السكن وابن مندة والطبراني وفي إسناده (الخصائص: ٢٥/١٤). وقال الهيشمي في (المجمع: ٥٨/٦): «رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم».

جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا عبيد الله بن موسى، وعبد الله بن رجاء [و] أبو عمرو الغداني (ح):

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر بن إسحاق: أنا محمد بن سليان بن الحرث: ثنا عبيد الله بن موسى وعبد الله بن رجاء قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب رحلاً بثلاثة عشر درهاً. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى رحلي. فقال له عازب: لا حتى تحدثني كيف صنعت أنت ورسول الله عَلِيُّ حين خرجتا من مكة، والمشركون يطلبونكما؟ قال: أدلجنا من مكة ليلاً، فأحيينا ليلتنا ويومنا، حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة / فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه ، فإذا صخرة . فانتهيت إليها، فإذا بقية ظل لها قال، فسويته، ثم فرشت لرسول الله عَلَيْكُ فروة، ثم قلت: اضطجع يا رسول الله. فاضطجع، ثم ذهبت أنفض ما حولي، هل أرى من الطلب أحداً، فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أريد. - يعنى الظل - فسألته، فقلت له: لن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض درعها من التراب، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، فضرب إحدى كفيه على الأخرى، فحلب لي كثبة من لبن وقد رويت [و](١) معي لرسول إلله على الله على الله على الله على اللبن حتى برد أسفله، فأتيت رسول الله عليه ، فوافقته وقد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. ( )(٢). فشرب حتى رضيت. ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، وهي عند الشيخين.

<sup>(</sup>٢) هنا في الأصل زيادة: عَلِيَّةً، وليس مكانها.

مالك بن جعشم على فرس له. فقلت: هذا الطلب لقد لحقنا يا رسول الله، قال: «لا تحزن إن الله معنا ». فلما دنا منا، وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة، قلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. وبكيت. فقال: «ما يبكيك؟ » فقلت: أما والله، ما على نفسي أبكي، ولكنني إلما أبكي عليك. قال: فدعا عليه رسول الله يَوْلِيَّهُ فقال: «اللهم اكفناه على أبكي عليك. قال: فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها، فوثب عنها ثم قال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها فقال رسول الله عَوْلِيَّة : «لا حاجة لنا في إبلك وغنمك ». ودعا له رسول الله عَوْلِيَّة وأنا معه الله عَوْلِيَّة وأنا معه حتى قدمنا المدينة لهلاً

ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء، عن أبي بكر، قال به: وأتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد<sup>(۱)</sup> من الأرض. فقلت: يا رسول الله، أُتينا. فقال: «لا تحزن إن الله معنا». فدعا عليه رسول الله عنا أتينا. فرسه إلى بطنها.

ورواه الزهري عن عبد الرحن بن مالك المدلجي عن أبيه عن سراقة. فذكر قصة خروجه خلف النبي على قال: حتى سمعت قراءة رسول الله على وهو لا يلتفت. وأبو بكر يكثر التلفت، ساخت يدا فرسي في الأرض، حتى بلغت الركبتين. فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يداها. فلم استوت قائمة إذا غبار ساطع في السماء مثل الدخان. قال: فعرفت أنه منع منى وأنه طاهر (١).

<sup>(</sup>۱) الجَلَد من الأرض: الغليظة الصلبة. بسبويه المتن ج أجلاد. (معجم متن اللغة: ١/١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في فضائل أصحاب النبي يَلِيَّةِ: باب هجرة النبي عَلِيَّةِ. وفي اللقطة: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في =

والأحاديث في دعائه على آحاد المشركين (١١). ودعائه لآحاد المسلمين (١٦). واستسقائه وعائه بالحبس (١٣). وإجابة الله تعالى إياه في مسائل

- = الإسلام. وفي الأشربة: باب شرب اللبن، وأخرجه مسلم: في الزهد: باب في حديث المجرة ويقال له حديث الرحل، وأخرج الزيادتين البخاري أيضاً.
- (۱) كالحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود في دعائه على بعض المشركين، وقال فيه:

  «اللهم عليك بأيي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشببة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي مُعينط.. » الحديث. أخرجه البخاري في الوضوء: باب المرأة إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته، وفي سترة المصلي: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى. وفي الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة، وباب طرح المشركين في البئر. وفي فضائل أصحاب النبي على الله على كفار النبي على وأصحابه من المشركين بمكة. وفي المغازي: باب دعاء النبي على كفار قريش. وأخرجه مسلم: في الجهاد: باب ما لقي النبي على من أذى المشركين والمنافقين، وأخرجه النسائي: في الطهارة: باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، وغيرهم، وأخرجه النسائي: في الطهارة: باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، وغيرهم، قلت: وقد استجاب الله دعاء رسوله فأهلكهم في بدر.. وجعل الرسول على يناديهم بأسائهم ويقول: «هل وجدت ما وعدك ربك حقاً..؟ » كما هو مستفيض في كتب السيرة.
- (٢) كما دعا عليه لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين» وقال في رواية أخرى: «اللهم علمه الكتاب» وفي أخرى: «الحكمة» ولقد كان عبد الله بن عباس من أفقه الناس وأعلمهم بالكتاب بعد ذلك. أخرج دعاءه لابن عباس البخاري: في فضائل أصحاب النبي عليه: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وفي العلم: باب قول النبي عليه: «اللهم علمه الكتاب». وفي الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء، وأخرجه مسلم بلفظ: «اللهم فقهه». في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عباس. والترمذي: بلفظ «اللهم علمه الحكمة»: في المناقب: باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه من وغيرهم. ومن ذلك دعاؤه عليه لأنس رضي الله عنه حيث قال: «اللهم ارزقه مالاً وولداً وبارك له». قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالاً. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. أخرجه في الدعوات: باب قول الله تعالى ﴿وصل عليهم ﴾. وباب دعوة النبي عليه لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وباب الدعاء بكثرة المال مع البركة، وفي الصوم: باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم، وأخرجه بنحوه مسلم: في المساجد: باب جواز الجاعة في الناقب: باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. والترمذي: في المناقب: باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه.
- (٣) ومن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله على الله عل

كثيرة. وهي في كتاب «الدلائل» بأسانيدها مذكورة.

ومنها: ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: ثنا يونس بن أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا أحمد بن عبد الجبار: ثنا يونس بن بكير، عن إساعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن خابر قال: خرجت مع رسول الله عليه في سفر، وكان رسول الله عليه الذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد. فنزلنا منزلا بفلاة من أرض ليس فيها علم ولا شجر. فقال لي: «يا جابر، خذ هذه الإداوة وانطلق بنا». فملات الإداوة ماء، وانطلقنا، فمشينا، حتى لا نكاد نُرى. فإذا شجرتان بينها أذرع. فقال رسول الله عليه الله عليه الشجرة، يقول لك رسول الله عليه المقية: «يا جابر، انطلق فقل لهذه الشجرة، يقول لك رسول الله عليه المقية بصاحبتك حتى أجلس خلفها حتى خلفكا ». ففعلت، فزحفت حتى لحقت بصاحبتها. فجلس خلفها حتى خطفكا ». ففعلت، فرحفت حتى لحقت بصاحبتها. فعلس خلفها حتى تظللنا. فإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله عليه معها صبي تحمله.

وهلك الشاء، فادع الله أن يسقينا. فمد يده ودعا. قال أنس: وإن الساء لمثل الرجاجة، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحاباً، ثم اجتمع، ثم أرسلت الساء عزاليها. فخرجنا نخوض الماء، حتى أتينا منازلنا. فلم نزل نُمْطَر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل – أو غيره – فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادع الله أن يحسه. فتسم رسول الله علينا » فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. هذا لفظ أبي داود: في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء وأخرجه بألفاظ متقاربة وزيادة ونقصان: البخاري: في الاستسقاء: باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وأبواب فيه أخرى. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وفي الأدب: باب التبسم والضحك. وفي الدعاء غير مستقبل القبلة. وأخرجه مسلم: في الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء: باب متى يستسقي الأرب الب متى وباب متى إلى المستقاء: باب متى المستسقاء الإمام. وباب كيف يرفع، وباب ذكر الدعاء، وباب مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، وباب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر، ومالك في الموطأ: باب ما جاء في الاستسقاء. من كتاب الاستسقاء. وغيرهم.

والكُراع من البقر والغنم: بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدق الساق العاري من اللحم (معجم المتن: ٥٢/٥) والعزالي: ج العزلاء مؤنث الأعزل: وهو مصب الماء من أسفل الراوية والقربة والمزادة (أيضاً: ٩٦/٤).

<sup>(</sup>١) نادٍ: شارد. ج نوادٍ. (معجم المتن: ٤٣٣/٥).

<sup>(</sup>٢) السّاطان: مثنى الساط: وهو الصف الواحد من الناس والبيوت والنخل. ويقال: جعله ساطاً واحداً: أي صفاً واحداً مستوياً. ويقال: هم على ساط واحد: أي صف واحد ونظم واحد. جسمُط. (أيضاً: ٢٠٨/٣).

<sup>(</sup>٣) سنونا: من سنا سُنُوّاً وسِناية وسِناوة: سقى. (أيضاً: ٣٣١/٣).

<sup>(</sup>٤) روى هذه القصة عن جابر بن عبد الله باختلاف وزيادة ونقصان: الدارمي في (السنن: ١٠/١ - ١١) والطبراني في الأوسط والبزار باختصار كثير. قال الهيثمي: (٨/٩ - ٩) « وفيه عبد الحكيم بن سفيان ». ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه أحد. وبقية رجاله ثقات ». قال الهيثمي: « قلت: في الصحيح بعضه » إ .ه. أراد حديث عبادة بن الوليد الذي يأتي بعده. وأخرج قصة الجمل النادي بلفظها عن جابر رضي الله عنه. أبو نعيم في (الدلائل: ٤٩١ - ٤٩٣) من حديث الحسن بن سفيان قال: ثنا أبو بكر بن أبي =

وقد روى عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبد الله قصة انقياد الشجرتين لنبينا عُرِاللهُ ، واجتاعها حتى استتر بها، ثم افتراقها(١).

وروى يعلى بن مرة عن أبيه، وقيل عنه دون أبيه: أنه شهد هذه المعجزات الثلاث من رسول الله عَلَيْكُ كما شهدهن جابر(٢).

وروينا في حديث ابن عباس دعاء رسول الله عَلِيْ العذقَ، ونزوله من النخلة، ومشيه إليه، ورجوعه إلى مكانه (٣).

وفي حديث ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ ، دعاؤه الشجرة ، وإقبالها إليه ، حتى قامت بين يديه ، فاستشهدها ثلاثاً ، فشهدت أنه كها قال .ثم رجعت

شيبة قال: ثنا عبد الله بن موسى قال: ثنا إساعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر وذكره وروى البزار سجود البعير بين يدي رسول الله يُلِيِّ عن أبي هريرة وقال فيه: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لروجها ». قال الهيثمي: «رواه البزار. وروى الترمذي طرفاً آخر منه، وإسناده حسن » (أيضاً. ٧/٩). وروى سجود الجمل أيضاً أحمد والبزار من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي (أيضاً: ٩/٤): «رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس. وهو ثقة ». كما روى القصة عن جابر الإمام إسحاق في مسنده. قال البوصيري: «رواه إسحاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارمي بلفظ واحد. وفيه: «إساعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير » وهو سيء الحفظ. وقد ذكر الدارقطني أنه تفرد بهذا الحديث بطوله. ومن هذا الوجه رواه البيهقي مطولاً. ورواه أبو داود وابن ماجه مختصراً ». إ.ه. (المطالب العالية: ٤/٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر عن عبادة بن الوليد عن جابر بن عبدالله به. وأبو نعيم في (الدلائل: ٥٠٥)، وغير واحد عن غير واحد.

<sup>(</sup>٢) روى هذه المعجزات الثلاث عن يعلى ن مرة أحمد والطبراني. قال الهيشمي: (أيضاً: ٩/٩): «رواه أحمد بإسنادين والطبراني. وأحمد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح ». وروى يعلى بن مرة عن أبيه قصة المرأة وطفلها والكبشين يقط. كما رواه أحمد وقال الهيثمي: (أيضاً: ٩/٩): «ورجاله رجال الصحيح » إ.هـ.

<sup>(</sup>٣) تقدم حدیث ابن عباس بتامه في باب: ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم.. فانظره هناك..

#### إلى منبتها(١).

وفي حديث سلمان الفارسي حين كاتب قومه على كذا وكذا نخلة يغرسها لهم ويقوم عليها حتى تطعم. فجاء النبي الله فغرس النخل كلها، إلا نخلة واحدة، غرسها غيره. فأطعم نخله من سنته، إلا تلك النخلة (٢).

وفي حديث جابر وغيره في قصة خيبر، إخبار الذراع إياه بأنها مسمومة (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في (السنن: ۱/۱ - ۱) قال: أخبرنا محمد بن طريف: ثنا محمد بن فضيل: ثنا أبو حيان، عن عطاء، عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله على فأقبل أعرابي، فلم دنا منه، قال له رسول الله على الله على قال: إلى أهلي. قال: «هل لك في خير؟» قال: وما هو؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله». قال: «ومن يشهد على ما تقول؟» قال: «هذه السّلَمة». فدعاها رسول الله على وهي بشاطىء الوادي. فأقبلت تخد الأرض خداً، السّلَمة». فدعاها رسول الله على في في في المثال على مناطىء الوادي. فأقبلت تحد الأرض خداً، منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت مكثت معك. قال شيخنا في تعليقه على (المشكاة: ٥٩٥٥): «وإسناده صحيح». ورواه ابن معك. قال شيخنا في تعليقه على (المشكاة: ٥٩٥٥): «وإسناده صحيح». ورواه ابن وصححه (موارد: ٢١١٠). قال البوصيري «رواه أبو يعلى بسند صحيح والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه» (المطالب العالية: ٢/٤) وقال الهيثمي في (الجمع: والبزار» إ.هـ.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مطولاً في قصة سلمان: أحمد والبزار. قال الهيشمي (أيضاً: ٣٣٧/٩): «رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: في الديات: باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فإت أيقاد منه. قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: «وإسناده منقطع فإن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله لكن يشهد له الأحاديث التي قبله فهو يصح بها (الجامع: ٣٢٨/١١). وعزاه في (المشكاة: ٥٩٣٥) لأبي داود والدارمي وقال الألباني: «وهو حديث صحيح». ورواه الطبراني عن عروة مرسلاً وفيه ابن لهيعة. قال الهيثمي: «وفيه ضعف وحديثه حسن » الطبراني عن عروى قصة الشاة المسمومة وإخبار الذراع للرسول المسلمي أحمد عن ابن عباس ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة كاقاله الهيثمي (٢٩٥/٨). والبزارعن أنس وفيه «مبارك بن فضالة» قال الهيثمي: «وهو ثقة وهو ضعيف» ا هكذا إ

وفي حديث أبي سعيد الخدري شهادة الذئب لنبينا عَلَيْكُ (۱). وفي حديث النعان بن بشير وسعيد بن المسيب، شهادة زيد بن خارجة الأنصاري بعدما مات، لنبينا عَلِيْكُ بالرسالة (۱).

و عن كعب البرار أيضاً عن أبي سعيد ورجاله ثقات (٢٩٦/٨) والطبراني عن كعب ابن مالك وفيه ضعف والطبراني أيضاً عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده. والبرار عن عار بن ياسر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٤٨٢) عن أبي سعيد قال: بينها راع يرعى بالحرة، إذ انتهز الذئب شاة، فتبعه الراعي، فحال بينه وبينها. فأقبل الذئب على الراعي فقال: يا راعي، ألا تتقى الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلى. فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بما هو أعجب من هذا؟ هذا رسول الله يُراتِينَ بين الحرتين، يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاءه حتى أتى إلى المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها. ثم دخل على رسول الله عَلِينَ ، فأخبره بما قال الذئب. فقال رسول الله عَلِينَ : «صدق الراعي، ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع الإنسَ، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباعُ الانسَ، وحتى يكلم الرجلَ شِراكُ نعله، ويُحَدِّنُهُ سوطُهُ، ويخبره بما أحدث أهله بعده ». وأخرجه ابن حبان وصححه (موارد: ٢١٠٩) وأخرجه أحمد والبزار عن أبي سعيد. قال الهيثمي (مجمع: ٢٩١/٨): «قلت: عند الترمذي طرف من آخره.. رواه أحمد والبزار بنحوه - يعني بنحو رواية أحمد - باختصار، ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح »، وأخرجه أحمد عن أبي هريرة. قال الهيثمي (نفسه: ٢٩٢/٨): قلت: هو في الصحيح باختصار. رواه أحمد ورجاله ثقات ». قال الألباني في تعليقه على أحاديث (الشكاة: ٥٩٢٧) بعد أن عزاه الخطيب لشرح السنة. - يعني للبغوي - : «وكذا أحمد. وإسناده صحيح. وعن الترمذي الجملة الأخيرة منه وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة، المائة الثانية». وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه كما في (الخصائص: ٢٦٧/٢). وأما رواية أحمد عن أبي هريرة التي ذكرناها آنفاً فقد صححها السيوطي أيضاً في (الخصائص: نفسه). وانظر (البداية والنهاية: ١٤٣/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي من طرق عن سعيد بين السيب. ومن طريق البيهقي رواه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» ثم رواه البيهقي من طريق زهير بن معاوية عن إساعيل بن أبي خالد وقال: «هذا إسناد صحيح». ورواه هشام بن عبار في كتاب «البعث». وقال البخاري في «التاريخ»: «زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري، شهد بدراً، توفي زمن عثان وهو الذي تكلم بعد الموت». ثم قال البيهقي: «وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة والله أعلم». وأنظر (البداية والنهاية:

وفي حديث روي عن عمر وغيره، في شهادة الضب لنبينا عَلَيْكُ (۱). وفي حديث ربعي بن حراش شهادة أخيه بعدما مات لنبينا عَلِيْكُ بالرسالة (۱).

(١) حكاية الضب رويت بأسانيد كلها ضعيفة كها في (البداية والنهاية: ١٥٠/٦) وأخرجها أبو نعيم في (الدلائل: ٤٨٧) من طريق محمد بن على بن الوليد السلمي البصري قال: ثنا أبو بكر من كتابه قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: ثنا معتمر بن سليان قال: ثنا كهمس بن الحسن قال: ثنا داود بن أبي هند قال: ثنا عامر الشعبي قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن أبيه ... وذكره وجاء فيه .. (فقال - يعنى الأعرابي - : واللات والعزى، لا آمنت بك. قال له النبي ﷺ: «ولم يا أعرابي؟ ما حملك على الذي قلت ما قلت ؟ وقلت غير الحق، ولم تكرم مجلسي ؟ » فقال: وتكلمني أيضاً -استخفافاً برسول الله عَرالي - واللات والعُزّى لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضُّبُّ. فأخرج الضُّبُّ من كُمّه، فطرحه بين يدى رسول الله عَلِيَّةُ وقال: إن آمن بك هذا الضب آمنت. فقال رسول الله عَلِي : « يا ضب! » فتكلم الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال له رسول الله عليه: «ومَنْ تعبد يا ضَبّ؟ » قال: اللهَ الذي في الساء عرشُه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: «فمن أنا يا ضب؟ » قال: أنت رسول رب العالمين، وخاتم المرسلين..) إلى آخر الحديث.. ثم يذكر إيمان الأعرابي. وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن على بن الوليد البصري. قال ، الهيشمي في (الجمع: ٢٩٤/٨): « . قال البيهقي: والحمل في هذا الحديث عليه. قلت - الهيئمي - وبقية رجاله رجال الصحيح ». وقال الذهبي في ترجمته (الميزان: ٦٥١/٣): «روى أبو بكر البيهقى حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف، ثم قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا. قلت: صدق والله البيهقي، فإنه خبر باطل ». وذكر السيوطي في (الخصائص: ٢٧٦/٢) أن ابن دحية وصم هذا الحديث بالوضع. فتعقبه السيوطي وقال: « لحديث عمر طريق آخر ليس فيه محمد بن على بن الوليد، أخرجه أبو نعم » إ.هـ. قلت: والطريق التي يسوقها أبو نعيم في (الدلائل) عن السلمي كما رأيت ولا يذكر ها هنا غيرها والله أعلم.

(۲) أخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ۷٤٧ - ٧٤٧) من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي ابن حِراش، ثم قال عقبه: «رواه شريك والمسعودي وزيد بن أبي أنيسة وإساعيل بن أبي خالد وسفيان بن عيينة عن عبد الملك. ورواه أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن ربعي بن حِراش » قلت: وعبد الملك هذا قال فيه الحافظ في (التقريب: ٢١/١٥): «ثقة فقيه. تغير حفظه وربما دلس » وقال الذهبي في (المغني: ٢٠٠٧): «ثقة مشهور. قال أبو حاتم: ليس بحافظ. وقال ابن معين: مخلط » وقال السيوطي في (الخصائص): «أخرجه البيهقي وصححه... » وذكره ابن كثير في (البداية والنهاية: ٢٥٨/٦).

وفي حديث الاعمش عن شمر بن عطية عن اشياخه، شهادة الصبي الذي شب ولم يتكلم لنبينا عَرِيليم بالرسالة(١). وفي حديث معيقيب شهادة الرضيع لنبينا عَرِيليم بالرسالة(١).

وفي قصة أحد أن نبينا عَلَيْكُ أعطى عبد الله بن جحش عسيباً من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفاً (٣).

وفي مغازي محمد بن إسحاق بن يسار، ثم الواقدي، في قصة «بدر» أن عكاشة بن محصن، انقطع سيفه، فأعطاه رسول الله على عوداً، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى هلك(٤).

وفي كتاب الواقدي أنه انكسر سيف سلمة بن أسلم، فأعطاه رسول الله عَلَيْكُ قضيباً كَانِ في يده. فقال: «اضرب به» فإذا هو سيف جيد، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد(٥). وفي قصة يوم بدر وقيل

(١) أخرجه البيهقي كما ذكر ابن كثير (١٥٩/٦) عن شمر بن عطية عن أشياخه ولم يتكلم عليه.

(٢) رواه البيهقي عن معرض بن معيقيب عن أبيه فذكره، ثم قال ابن كثير (١٥٨/٦):

«قلت: هذا الحديث بما تكلم الناس في محمد بن يونس الكديمي بسببه، وأنكروه عليه،
واستغربوا شيخه هذا. وليس هذا بما ينكر عقلاً وشرعاً، فقد ثبت في الصحيح في
قصة «جريج العابد» أنه استنطق ابن تلك البغي » ثم أورد رواية أخرى للبيهقي
وقال: «قال البيهقي: ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في
وقت الكلام».

(٣) أخرجه ابن سعد والحاكم والبيهقي عن سعيد بن المسيب. وأخرجه عبدالرزاق عن معمر عن سعيد بن عبدالرحمن الجحشى: أنا أشياخنا .. وذكره . (الخصائص: ٢١٧/١).

(٤) أخرجه الواقدي من حديث عمر بن عثان الحجي عن أبيه. والبيهقي وابن عساكر. كما في (الخصائص: ٢٠٥/١). وابن سعد من حديث زيد بن أسلم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهم عن عكاشة.

(٥) أخرجه الواقدي قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبد الاشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر، فبقي أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول الله عليه قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب - وهو نوع من النخل - فقال: «اضرب به » فإذا هو سيف جيد. فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. وأخرجه البيهقي (الخصائص: ٢٠٥/١).

أحد عن قتادة بن النعان أنه أصيبت عينه فسالت حدقته على وجنته فدعا به رسول الله على أنه على عينيه أصيب (١).

وعن رفاعة بن رافع أنه رمي يوم بدر بسهم، ففقئت عينه، فبصق فيها رسول الله عليه ودعا له في آذته (٢)

وبصق في عين علي رضي الله عنه يوم خيبر من رمد كان بها، ودعا له، فبرأ، حتى كأن لم يكن به وجع، ثم لم يشك عينيه (٣).

وله من دعواته واستسقائه واستشفائه وإجابة الله تعالى إياه في جميع ذلك آيات كثيرة، ودلالات واضحة، ومعجزاته أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تخفى، وإنما نشيرهاهنا من كل جنس إلى مقدار ما يتضح به ما قصدناه في هذا الكتاب.

وقد روينا أن جماعة من أصحاب النبي عَيْنَ ، رأوا جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي، ودحية غائب (١٠).

(١) أخرجه أبو نعيم وابن سعد وأبو يعلى والبيهقي (الخصائص: ٢٠٥/١ و؟٢١٧).

(٢) أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه. كها ذكر السيوطى في (الخطائص: ٢٠٥/١).

(٣) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: باب مناقب على بن أبي طالب القرشي الهاشعي أبي الحسن رضي الله عنه. من حديث سهل بن سعد الساعدي. وفي المغازي: باب غزوة خيير من حديث سلمة بن الأكوع وسهل. ومسلم: في فضائل الصحابة: باب فضل علي رضي الله عنه من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الحافظ في (الفتح: ٧٦/٧ - سلفية): «وهو عند أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث بريدة بن الخصيب.. وعند ابن إسحاق نحوه من وجه آخر.. وفي الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة سردهم الحاكم في (الايكليل) وأبو نعيم والبيهقي في (الدلائل).

(٤) أخرجه البخاري: في فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي أول ما نزل. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم: في فضائل الصحابة: باب من فضائل أم سلمة رضي الله عنها من حديث أبي عثمان النهدي، وجاء فيه: وأنبئت أن جبريل أتى النبي عليه وعنده أم سلمة: قال: فجعل يتحدث. ثم قام، فقال نبي الله الله الله الله الله الله عنها حديث الكلبي، قال: فقالت أم سلمة: «من هذا - أو كما قال -؟ ». قالت: هذا دحية الكلبي، قال: فقالت أم سلمة: ايم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي الله على خبر جبريل.. هذا لفظ مسلم.

ورأى سعد بن أبي وقاص يوم أحد رجلين: أحدها عن يمين النبي عَيِّلِيٍّ والآخر عن يساره، عليها ثياب بياض، يقاتلان عنه أشد القتال، ما رآها قبل ذلك ولا بعده، وإذا ها ملكان(٢).

وأما أخبار النبي عَلَيْ عن الكوائن أيام حياته وبعد وفاته، وظهور صدقه في جميع ذلك فهي كثيرة، وهي في كتاب «الدلائل» منقولة. فإنه عَلِيْ أخبر حين كان بمكة، بما أفسدت الأرضة من صحيفة قريش. فأتي بها، فوجدت كها قال(٣).

وحين أخبر عن مسراه إلى بيت المقدس، ثم إلى السماوات السبع وكُذِّب فيه، أخبرهم عن العير التي رآها في طريقه وعن قدومها، وعن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٦٠٩) من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله على الله على الخبر عن مصاب أهل بدر قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب: هلم إلينا يا ابن أخي ، أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء والله، ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، فقتلونا كيف شاؤوا، وأسرونا كيف شاؤوا. وايم الله، مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق بين الساء والأرض، والله ما تبقي شيئاً، وما يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طُنُب الحجرة ثم قلت: تلك والله الملائكة .. الحديث. وأخرج نحوه الطبراني والبزار، قال الهيثمي (٨٩/٦): «وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله. وثقه أبو حاتم وغيره. وضعفه جاعة. وبقية رجاله ثقات ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في المغازي: باب ﴿إِذْ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾. وفي اللباس: باب الثياب البيض. ومسلم: في الفضائل: باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي الله المواقعة على المواقعة على النبي الله المواقعة المو

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن إسحاق في (السيرة - من ابن هشام: ٣٧٦/١). وأخرجه البيهقي وأبو نعيم من طريق موسى بن عقبة عن الزهري. وابن سعد من طريق زكريا بن عمرو عن شيخ من قريش. (الخصائص: ١٥٠ - ١٥٠). و(البداية والنهاية: ١٨٥/٦ - ١٨٦).

نبأ بيت المقدس، فكان كما قال(١).

وأخبر أصحابه بما وقع لزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، بموته. ونعاهم قبل أن يجيء خبرهم(٢).

ونعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه (٢). وأخبر عن كتاب حاطب ابن أبي بلتعة (٤). وأخبر عن أشياء وجد تصديقه في جميعها. ورواية جميع ذلك هاهنا مما يطول به الكتاب.

ووعد أمته الفتوح التي وجدت بعده. وحذرهم الفتن التي بدت في آخر خلافة عثان وظهرت عند قتله، وبعده (٥). وأخبرهم بمدة بقاء

<sup>(</sup>۱) ومنه ما أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي عَلَيْكَ : باب الإسراء وفي تفسير سورة الإسراء ومسلم: في الإيمان: باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال والترمذي في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها: أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: «لما كذّبتني قريش، قمت في الحِجْر، فجلّى الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته، وأنا أنظر إليه »..

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام من طرق بألفاظ، عن ابن عمر وأنس، فمن طريق أنس: أن النبي الله نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، وذكر باقى الحديث،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعاً. ومسلم: في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة. وأبو نعيم في (الدلائل: ٧١١). ورواه الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة. قال الهيثمي في (الجمع: ٢٨٩/٨): «رواه الطبراني وأم موسى بن عقبة لا أعرفها. ومسلم بن خالد الزنجي. وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: في المغازي: باب فتح مكة. وباب فضل من شهد بدراً. وفي الجهاد: باب الجاسوس. وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن. وفي تفسير سورة المتحنة. وفي الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين ليستبين أمره. وفي استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين. ومسلم: في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة. وأبو داود: في الجهاد: باب حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا. والترمذي: في تفسير القرآن: باب ومن سورة المتحنة عن على رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرج أبو داود: في المهدي: من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها . « يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة، وذكر الحديث، قال الألباني في (المشكاة: ٥٤٥٦): « وإسناده ضعيف ».

الخلفاء بعده (۱). وأشار إلى الملوك الذين يكونون بعدهم من بني أمية، ثم بني العباس، فكانوا كما قال (۱). وسمى جماعة من أصحابه شهداء، فأدركوا الشهادة بعده (۱).

وأخبر بأن عبد الله بن سلام لا يدرك الشهادة، غير أنه يموت على الإسلام، فكان كما أخبر (1). وأخبر عن البلاء الذي أصاب عثان بن

(١) حديث مدة بقاء الخلافة بعده عَلِيَّةً وأنها ثلاثون سنة: أخرجه الترمذي: في الفتن: باب ما جاء في الخلافة. وأبو داود: في السنة: باب في الخلفاء. وحسن إسناده الشيخ الأرناؤوط في (الجامع: ٤٥/٤).

(۲) أخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ۷۰۹) من طريق أحمد بن راشد بن خثيم قال: (ثنا عمي سعد بن خثيم، عن حنظلة، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنها قال: حدثتني أم الفضل قالت: مررت بالنبي على فقال: «إنك حامل لغلام، فإذا ولدت فائتيني به». قالت: فلما ولدته، أتيت النبي على فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، وألبأه - يعني جعل في فمه - من ريقه، وساه عبد الله. وقال: «اذهبي بأبي الخلفاء». فأخبرت العباس، وكان رجلاً لباساً، فلبس ثيابه، ثم أتى إلى النبي على فلم بصر به، قام فقبل بين عينيه. قال: قلت: يا رسول الله، ما شيء أخبرتني به أم الفضل؟ قال: «هو ما أخبرتك. هذا أبو الخلفاء، حتى يكون منهم المهدي، حتى يكون منهم من يصلي بعيسي بن مريم عليه السفاح، حتى يكون منهم المهدي، حتى يكون منهم من يصلي بعيسي بن مريم عليه السفاح، وقد كذب الذهبي هذا الخبر في (الميزان: ٩٧/١) وقال عنه: «باطل» و ساق الحديث ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي داود وجاعة عن أحمد بن راشد، فهو الذي اختلقه بجهل» إ.ه.

(٣) كإخباره بشهادة أم حرام الأنصارية فاستشهدت. وقد أخرج القصة البخاري: في الجهاد: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وباب فضل من يصرع في سبيل الله فهات فهو منهم، وباب غزو المرأة في البحر، وباب ركوب البحر، وفي الاستئذان: باب من زار قوماً فقال عندهم، وفي التعبير: باب رؤيا النهار، وأخرجه مسلم: في الإمارة: باب فضل الغزو في البحر، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في الجهاد، وأبو نعيم في (الدلائل: ٧١١). وغيرهم،

(٤) وهو فيما أخرجه مسلم مطولاً: في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه من طريق خرشة بن الحر. وقال في آخره بعد أن قص عبد الله رؤياه على رسول الله ﷺ: «أما الطرق التي رأيت عن يسارك، فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين. وأما الجبل، فهو منزل الشهداء، ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام. وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكاً بها حتى تموت ».

عفان(١). وعن قتل عار بن ياسر(١)،

وقتل ابن ابنته الحسين بن علي (٣). وإصلاح الحسن بن علي. ابن

- (۱) وهو فيا أخرجه الترمذي: في المناقب: باب مناقب عثان بن عفان رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها: «يقتل هذا فيها مظلوماً » يعني عثان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد حسنه الشيخ الأرناؤوط في (الجامم: ٦٤٥/٨).
- (۲) وهو فيا أخرج مسلم في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، عن أبي قتادة: أن رسول الله يُولِيِّ قال لعمار حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح رأسه، ويقول: «بؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية» وفي رواية له: «ويسَ أو ياويس ابن سمية». وأخرج الترمذي في المناقب: باب مناقب عمار بن ياسر وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.. وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمر وأبي اليسر وحذيفة ألى وأخرجه الحارث في «مسنده» عن ابن مسعود: «ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية». وفي سنده «حبة بن جوين». قال ابن حبان: كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث وضعفه الكثيرون. والراوي عنه «مسلم ابن كيسان» الأعور وهو متروك الحديث. قاله الفلاس والنسائي والدارقطني. وقال البخاري: ذاهب الحديث: وقال الساجي والفلاس: منكر الحديث.. كما ذكر الشيخ حبيب الرحن الأعظمي في (المطالب العالية: ٤٠٤٣). وأخرجه مسدد في «مسنده» عن ابن أبي الهذيل. قال البوصيري: «رواه مسدد والحارث مرسلاً». وأخرجه الحارث عن عار نفسه وسكت عليه البوصيري. وقال الشيخ حبيب الرحن «وإسناده جيد» عن عار نفسه وسكت عليه البوصيري. وقال الشيخ حبيب الرحن «وإسناده جيد» ونفسه). وسيأتي الحديث بسند المصنف في الباب الأخير إن شاء الله.

ابنته بين فئتين عظيمتين من المسلمين (١). فوجد تصديقه في جميع ذلك. ونعى نفسه إلى ابنته فاطمة، وأخبر أنها أول أهله لحوقاً به (١). فكان كما قال.

وبشر أمته بكفاية الله شر الأسود العنسي ومسيلمة الكذابين (٣)، فكان كما قال. وذكر (أويساً) القرني، ووصفه بما وجد تصديقه بعده (٤). وارتد رجل من الأنصار ولحق بالكفار، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، ثم مات. فقال النبي عَرِيسَةٍ: «لا تقبله الأرض». فدفن مراراً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في فضائل أصحاب النبي عَلَيْكَة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها. وفي الصلح: باب قول النبي عَلَيْكَة للحسن بن علي: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين ». وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وفي العتق: باب قول النبي عَلِيْكَة للحسن بن علي: «إن ابني هذا لسيد ». وأخرجه الترمذي: في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها. والنسائي: في الجمعة: باب غاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. وأبو داود: في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. وأبو نعيم في (الدلائل: ٧١١).

<sup>(</sup>٢) أخرج نعي رسول الله على أنسه إلى ابنته وأنها أول أهله لحوقاً به البخاري في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام. وفي فضائل أصحاب النبي على السحابة: باب مناقب قرابة رسول الله على ، وغيرها من الكتب والأبواب. ومسلم: في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت فضائل فاطمة بنت النبي على . والترمذي: في المناقب: باب مناقب فاطمة بنت محد على . وأبو داود: في الأدب: باب ما جاء في القيام عن عائشة رضي الله عنها باختلاف وزيادة ونقصان. وفي إحدى روايات البخاري: «وأنك أول أهلي لحوقا بي فضحكت.

<sup>(</sup>٣) أخرج إسحاق في مسنده عن عروة قال: أول ردة في العرب مسيلمة بن حبيب الكذاب صاحب البامة، والأسود بن كعب العنسي باليمن، في عهد رسول الله عَلَيْكَ. فقال رسول الله عَلَيْكَ: « إني رأيت في ذراعي سوارين من ذهب، فنفخت فيها، فطارًا. فأولتها كذاب اليامة وكذاب صنعاء ». قال ابن حجر: فيه انقطاع. وقال البوصيري: رواه اسحاق بسند فيه انقطاع. (المطالب العالية: ٣/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم قصة أويس بطولها: في فضائل الصحابة: باب فضائل أويس القرني رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله عليه عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله عليه قد كان به بياض، فدعا الله يأتيكم من اليمن يقال له أويس. لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه، الا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم».

فلم تقبله الأرض<sup>(۱)</sup>. ولكل جنس من أجناس دلائل صدقه أشياء ذكرناها في كتاب «دلائل النبوة». ومن أراد معرفتها بأسانيدها رجع إليها إن شاء الله تعالى.

ولنبينا على مرتبة عظيمة، ومنزلة شريفة، بما كان له من خاتم النبوة (٢)، وكانت له علامة ظاهرة في كتفه، عرفه بها أهل الكتاب (٣)، وبسائر صفاته التي وجدوها مكتوبة في كتبهم. ثم بما كان من شق قلبه واستخراج حظ الشيطان منه وغسله. وكان أمراً ظاهراً شاهده جماعة كانوا معه. وكان أنس بن مالك يقول: - كنت أرى أثر الخيط في صدره (٤). ثم بما كان له من المعراج ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى

<sup>(</sup>١) أخرج قصة الرجل الأنصاري الذي قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب الوحي ثم عاد نصرانياً: البخاري: في الأنبياء: باب علامات النبوة، ومسلم: في صفات المنافقين وأحكامهم: في آخره، من حديث أنس رضي الله عنه،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في الفضائل: باب إثبات خاتم النبوة. من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه.. وجاء في آخره: (ثم قال: دُرْت خلفه، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جُمْعاً، عليه خِيلان، كأمثال الثآليل) وناغض الكتف طرق العظم مما يليه. والخيلان: جخال: وهو الشامة: قال الحميدي: لعله على جُمْع الكف. كما ذكر ابن الأثير في (الجامع: ٢٤١/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري: في البيوع: بأب كراهة السخب في الأسواق. وفي تفسير سورة الفتح: بأب: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾ من حديث عطاء بن يسار قال: (القيت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله عليه في التوراة؟ فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن). وذكره، وقد عرفه الراهب وقال: «هذا سيد العالمين » في حديث علي بن أبي طالب عن أبيه الذي أخرجه الترمذي في المناقب: باب ما جاء في بدء نبوة النبي عليه المناقب:

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب الإسراء برسول الله عَلَيْكُمْ إلى الساوات، وأبو نعيم في (الدلائل: ٢٨٧) بمثل رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله عَلَيْكُمْ، أتاه جبريل عليه السلام، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأَمَهُ، ثم أعاده مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئرَه - فقالوا: إن محداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى ذلك الخيط في صدره). وأخرجه غيرها بزيادة ونقصان.

المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، وكان ذلك في اليقظة. وكل ما أخبر عنه من رؤية من رآه تلك الليلة من الملائكة والنبيين والجنة والنار وغير ذلك من آيات ربه، كان رؤية عن (١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أن أحمد بن جعفر القطيعي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي: ثنا سفيان عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: في قوله عز وجل: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾(٢). قال: وهي رؤيا عين أربها النبي عربه للناس أسري به(٣). وقد ذكرنا قصة المعراج وشق الصدر وصفة خاتم النبوة في كتاب «دلائل النبوة».

وأما قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه بالأفق المبين﴾(٤). ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾(٥) فقد قالت عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله عَلَيْكُ ، فقال: «جبريل. لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عِظَمُ خلقه ما بين

<sup>(</sup>۱) أخرج حديث الإسراء والمعراج عن مالك بن صعصعة: البخاري: في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. وفي الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿ذكر رحمة ربك عبده زكريا﴾. وفي فضائل النبي عَلِيْكَةِ: باب المعراج. وأخرجه مسلم: في الإيمان: باب الإسراء برسول الله عَلِيْكَةِ. والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة ﴿أَلَم نشرح﴾. والنسائي: في الصلاة: باب فرض الصلاة. وأخرجه أيضاً من حديث أنس البخاري: في التوحيد: باب ما جاء في: ﴿وكلم الله موسى تكلياً﴾ وفي الأنبياء. ومسلم والترمذي والنسائي في الأبواب المذكورة إلا الترمذي ففي باب: ومن سورة «بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في (الدر: ١٩١/٤): «أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس» وذكره. قلت: قد أخرجه البخاري: في التفسير: باب ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة﴾. وفي فضائل أصحاب النبي عليه المعراج. وفي القدر: باب ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة﴾. والترمذي: في التفسير: باب من سورة بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) التكوير: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) النجم: ١٣.

السماء إلى الأرض »(١).

وفي حديث عبد الله بن مسعود في هذه الآية: ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ (٢) قال: قال رسول الله عليه السلام له ستائة جناح » (٢).

وعن عبد الله بن مسعود ، في قوله: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ . قال: رأى جبريل له ستائة جناح(٤).

وعن أبي هريرة مثل ذلك<sup>(٥)</sup>. وذهب ابن عباس إلى أنه رأى ربه مرتين<sup>(١)</sup>. وحمل الآيتين على رؤيته عز وجل. والله أعلم.

وقد مضى ذكر أقاويلهم وأقاويل غيرهم في ذلك بأسانيدها في كتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: في الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ والترمذي: في التفسير: باب ومن سورة الأنعام. وعندها من حديث مسروق بلفظ «أنا أول هذه الأمة.. » الخ. وأخرج البخاري الحديث وليس فيه هذه اللفظة في تفسير سورة المائدة: باب ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ وفي بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. وفي تفسير سورة ﴿والنجم﴾ وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ .

<sup>(</sup>٢) النجم: ٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في تفسير سورة ﴿والنجم﴾: باب ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾. وباب قوله تعالى: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾. وفي بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. وأخرجه مسلم في الإعان: باب ذكر سدرة المنتهى. والترمذي في التفسير: باب ومن سورة النجم. انظر (تابن كثير: ٢٤٩/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. قال ابن كثير (٤) أخرجه أحمد عن جامع بن (٢٥١/٤): «وهذا إسناد قوي ». ثم سرد ابن كثير طريقاً أخرى لأحمد عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبدالله.. وقال: «وهذا أيضاً إسناد جيد ».

<sup>(</sup>a) أُخْرِجه مسلم: في الإيمان: باب قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) قلت رواه مسلم في الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ بلفظ «رآه بفؤاده مرتين ». وبلفظ: «رآه بلقبه » أما رواية الترمذي » رأى محمد ربه فقد أخرجها في تفسير سورة النجم. وحُملت هذه الرؤيا على أنها قلبية. والله أعلم.

« الأسماء والصفات »(١). وكتاب « الرؤية ».

### (فصل)

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بعدما قبضوا، ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم، كالشهداء (٢). وقد رأى نبينا على جماعة منهم ليلة المعراج. وأمر بالصلاة، عليه والسلام، عليه، وأخبر، وخبره صدق: أن صلاتنا معروضة عليه، وأن سلامنا يبلغه (٣). وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد أفردنا لإثبات حياتهم كتاباً، فنبينا على الله عن مكتوباً عند الله عز وجل قبل أن يخلق، نبياً

<sup>(</sup>۱) باب: ثم دنا فتدلى: ص/٤٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أما أمره بالصلاة عليه فأخرجه النسائي عن أنس قال: قال رسول الله على الله على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات.. » الحديث. قال الألباني في (المشكاة: ٩٢٢): وسنده صحيح وصححه الحاكم (٥٥٠/١) ووافقه الذهبي ». وأما بلوغه سلامنا فقد رواه الدارمي والنسائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على الله الله الله الملاكمة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام » قال الألباني في (المشكاة: ٩٢٦): «وإسناده صحيح وصححه الحاكم (٢٦١/٦) ووافقه الذهبي » قلت: وأخرجه البزار بنحوه وقال: «لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد » (كشف الأستار: ١٤٧١). وأما أن صلاتنا تبلغه فقد رواه أبو داود وقال الألباني في (تحذير الساجد: ١٤٢): «وسنده حسن. ومن صححه فقد ذهل أو تساهل.. » وزاد في إخراجه «أحد (٣٦٧/٢)».

ورسولا(۱). وهو بعد ما قبضه، نبي الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. والذين يبلغون عنه أو امره ونواهيه خلفاؤه. فرسالته باقية، وشريعته، ظاهرة، حتى يأتي أمر الله عز وجل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) روى البغوي في (شرح السنة) عن العرباض بن سارية عن رسول الله على أنه قال: «إني عند الله مكتوب: خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينه.. » الحديث قال الألباني في (المشكاة: ٥٧٥٩): «حديث صحيح ». وفي الباب عند الترمذي عن أبي هريرة وصححه الألباني (أيضاً: ٥٧٥٨).

## باب القول في كرامات الأولياء

قال الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام: ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً. قال: يا مريم أنّى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب﴾(١). وقال في قصة سليان عليه السلام: ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴾(١).

و « آصف »(٦) لم يكن نبياً ، وإغا لا يجوز ظهور الكرامات على الكاذبين . فأما على الصادقين فإنه يجوز ، ويكون ذلك دليلاً على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل . وقد حكى نبينا على من الكرامات التي ظهرت على « جريح الراهب »(١) . والصبي الذي ترك السحر وتبع الراهب(٥) . والنفر الذين آووا على غار من بني إسرائيل فانحطت الراهب(٥) .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣٧.

٢) النمل: ٤٠

<sup>(</sup>٣) هو ابن برخيا. وانظر قصته في سورة النمل عند ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) أخرج قصة جريج الراهب: البخاري: في المظالم والغصب: باب إذا هدم حائطاً فليبن غيره. وفي الأنبياء: باب قول الله ﴿واذكر في الكتاب مريم.. ﴾ ومسلم: في البر والصلة في أوله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: في الرهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام.

عليهم الصخرة (١). وغيرهم ما يدل على جواز ذلك. وقد ظهر على أصحابه في زمانه وبعد وفاته، ثم على الصالحين من أمته، ما يوجب اعتقاد جوازه، وبالله التوفيق.

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمر بن أسيد بن حارثة، حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة قال: بعث رسول الله علي عشرة رهط عيناً، وأمر عليهم عاصم بن ثابت - وهو جد عاصم بن عمر ... فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة، ذُكِروا لحيٌّ من هُذَيل، يقال لهم: بنو لِحْيان. فنفروا لهم بمائة رجل رام ، فاتبعوا آثارهم، حتى وجدوا مأكلهم التمر، فقالوا: هذا تمر يثرب. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه، لجأوا إلى فَدْفَدِ(٢). فقالوا: انزلوا ولكم العهد والميثاق. ألا نقتل منكم أحداً. فقال عاصم: أما أنا، فوالله لا أنزل في ذمة كافر اليوم، اللهم بلغ عنا نبيك السلام. فقاتلوا، فقتل منهم سبعة، ونزل ثلاثة على العهد والميثاق. فلم استمكنوا منهم، حلوا أوتار قسيهم، وكتفوهم. فلما رأى ذلك منهم أحد الثلاثة قال: هذا والله أول الغدر. فعالجوه، فقتلوه. وانطلقوا بخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، إلى مكة، فباعوها، وذلك بعد وقعة بدر، فاشترى بنو الحارث خيساً، وقد كان قتل الحارث يوم بدر. قالت ابنة الحارث: فكان خبيب أسيراً عندنا، فوالله، إن رأيت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الرقاق: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعهال. وأخرجه البخاري في البيوع: باب إذا اشترى لغيره بغير إذنه فرضي. وفي الإجارة: باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد.. وفي الحرث والمزارعة: باب إذا زرع عال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. وفي الأنبياء: باب حديث الغار. وفي الأدب: باب إجابة دعاء من بَر والديه. وهو عند أحمد وابن حبان والطبراني والبزار وأبي يعلى. كما في (الفتح: ٥٠٦/٦ - سلفية).

<sup>(</sup>٣) الفَدْفَدْ: الأرض الغليظة ذات الحصى أو المستوية. والمكان فيه غلظ وارتفاع ج فدافد (معجم المتن: ٣٧١/٤).

أسيراً قط خيراً من خبيب. والله لقد رأيته يأكل قطفاً من عنب، وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإن هو إلا رزق رزقه الله خبيباً. قالت: واستعار مني موسى، (يُسْتَحَدُّ به للقتل)(١)، قالت: فأعرته إياه، ودرج ابن لي، وأنا غافلة، فرأيته يجلسه على صدره. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب. قالت: ففطن لي فقال: أتحسبين أني قاتله؟ ما كنت لأفعله. قالت: فلما أجمعوا على قتله، قال لهم: دعوني أصلي ركعتين وقال: لولا أن تحسبوا أن بي جزعاً لزدت. قالت: وكان خبيب أول من سن الصلاة لن قتل صبراً. ثم قال: اللهم احصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبق منهم أحداً:

فلست أبالي حين أقتل مسلمً على أي حال كان في الله مصرعي وذلك في جنب الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شِلْوٍ مُمَزَّع (٢)

قال: وبعث المشركون إلى عاصم بن ثابت، ليؤتوا من لحمه بشيء، وكان قتل رجلاً من عظائهم، فبعث الله مثل الظُلّة من الدَّبْر (٣)، فحمته من رسلهم، فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئاً.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا إسماعيل بن محمد [بن] الفضل البيهةي: ثنا جدي أبو ثابت: حدثني إبراهيم بن سعد.. فذكره بإسناده ومعناه. وذكر قول المرأة: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب. والله لقد وجدته يأكل قطفاً من عنب، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من عمرة، وقال في الشعر: وذلك في ذات الإله. وزاد: واستجاب الله لعاصم،

<sup>. (</sup>١) رواية البخاري وأبي داود: «يستحديها » ولم تذكر القتل. والاستحداد حلق العانة.

<sup>(</sup>٢) الشُّلُو: العضو من أعضاء اللحم. ج أشلاء وأشل. وأصل الشُّلُو: البقية من الشيء. (أيضاً: ٣٦٤/٣) والممزّع: المقطّع (أيضاً: ٢٩٠/٥).

 <sup>(</sup>٣) الدَّبْر: جماعة النحل والزنابير ونحوها بما سلاحها في دُبُرها. قال الأزهري: الدَّبْر: الزنابير ومن قال: النحل فقد أخطأ (أيضاً: ٣٧٢/٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

يوم أصيب. فأخبر رسول الله عليه أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وذكر في عاصم ما بعث الله عليه من الدُّبْر حتى حمته.

وذكره محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي، عن عاصم بن عمر بن قتادة: وزاد: فلم حالت بينهم وبينه، قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماً فذهب به. قال: وقد كان عاصم أعطى الله عهداً لا يمس مشركاً. ولا يمسه مشرك أبداً في حياته. قال ابن إسحاق: فكان عمر بن الخطاب يقول: يحفظ الله المؤمن، فمنعه الله بعد وفاته، كما امتنع منهم في حياته.

وروينا عن بريدة بن سفيان، استجابة الله دعاء خبيب، على الذين قتلوه، فلم يحل الحول ومنهم أحد، غير رجل لبد في الأرض حين رآه يدعو. وفي هذا الحديث الصحيح كرامات ظهرت على من سمى فيه(١).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا إساعيل بن محمد الصفار: ثنا أحمد ابن منصور الرمادي: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أن أسيد بن حضير الأنصاري، ورجلاً آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله عليلة في حاجة لها، حتى ذهب من الليل ساعة، في ليلة شديدة الظلمة. ثم خرجا من عند رسول الله عليلة يتقلبان، وبيد كل واحد منها عصية، فأضاءت عصا أحدها لها، حتى مشى في ضوئها عتى إذا افترقت بها الطريق، أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منها في ضوء عصاه، حتى بلغ أهله. رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان عباد بن بشر وأسيد بن حضير. ورواه قتادة عن أنس،

<sup>(</sup>١) أخرج هذه القصة البخاري في المغازي: باب غزوة الرجيع ورعْل وذكوان وبئر معونة ... الخ. وباب فضل من شهد بدراً. وفي الجهاد: باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر. وفي التوحيد: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. وأخرجه أبو داود: في الجهاد: باب في الرجل يُستأسر. وفي الجنائز: باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. وابن إسحاق في (المغازي - من ابن هشام - : ١٦٩/٢) في ذكر يوم الرجيع.

فلم يسمَ الرجلين. قال: ومعها مثل المصباحين يضيئان بين أيديها(١١).

وقد رويناه عن حمرة بن عمرو الأسلمي، وأبي (عيسى)(٢) بن جبر، أنها أكرما بقريب من ذلك. فأضاءت أصابع حمزة(٣)، ونور في عصى أبي (عيسى )(٤).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: ثنا إساعيل بن محمد الصفار: ثنا أحمد ابن منصور: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر، عن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير، وصاحب له، سريا في ليلة مظلمة، فإذا طرف سوط أحدها عنده ضوء. فقال لصاحبه: أما إنا لو حدثنا الناس كذبونا. قال مطرف: المكذب أكذب في المناس

يقول: المكذب بنعمة الله أكذب. ومطرف بن عبد الله كان من كبار التابعين، وإنما أوردته عقيب حديث الصحابة، لكونه شبيها با أكرموا مه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في المناقب: باب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ.. ولم يذكر اسم الرجلين. قال الحافظ في (الفتح: ١٣٣/٦ - سلفية): «ها أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي بشر ». وأخرجه في مناقب الأنصار: باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنها معلقاً بصيغة الجزم قال: «قال: معمر عن ثابت عن أنس » قال الحافظ في (الفتح: ١٢٥/٧ - سلفية): «فأما رواية معمر فوصلها عبد الرزاق في مصنفه عنه. ومن طريقه الإساعيلي » وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٢١٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في (الميزان: ٢/٦٥١) عبس. وقد وقع في أصل أبي نعيم أيضاً هكذا وصححه المحقق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في (المجمع: ٤١١/٩): «ورجاله ثقات. وفي كثير بن زيد خلاف ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في (الدلائل: ٧٢٠) من طريق عبد الجيد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري قال: أخبرني ميمون بن زيد بن أبي (عبس) قال: أخبرني أبي أن أبا (عبس) كان يصلي مع رسول الله عليه فخرج في ليلة مظلمة مطرية فنورت له عصاه حتى دخل دار بني حارثة. قلت: وعبد الجيد هذا ذكره الذهبي في (الميزان: ٢٥١/٢) وقال: «لينه أبو حاتم».

<sup>(</sup>٥) سنده لا بأس به.

وقد روينا نزول الملائكة للقرآن عند قراءة أسيد بن حضير. ودلك أنه رأى مثل الظلة، فيها أمثال المصابيح. فقال النبي عَيْفَ « تلك الملائكة أتت لصوتك «١٠).

وروينا تسليم الملائكة على عمران بن حصين (٢). وروينا عن جماعة من الصحابة أن كل واحد رأى جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي (٣).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر بن إسحاق بن أيوب الفقيه: أنا علي بن عبد العزيز: ثنا أبو النعان محمد بن الفضل: ثنا معتمر بن سليان، عن أبيه، عن أبي عثان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء. وأن رسول الله على قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس » أو كها قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق رسول الله على بعشرة، فهو وأنا وأبو بكر وأمي – ولا أدري قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي العشاء. ثم رجع فلبث عند رسول الله على أبيث حتى [صليت] (٥) العشاء. ثم رجع فلبث عند رسول الله على أبيث عن أضيافك – أو قالت عن ضيفك –؟ عقال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في المساجد: باب نزول السكينة لقراءة القرآن، من حديث أبي سعيد، عن أسيد. وأبو نعيم في (الدلائل: ٦١٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم في الباب قبله.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في (الفتح: ٥٩٦/٦ - سلفية): «والقائل: «هل قال » هو أبو عثان، الراوي عن عبد الرحن، كأنه شك في ذلك ».

<sup>(</sup>٥) عند البخاري: «صلى » وهو أصح.

فغلبوهم. قال: فذهبت أنا واختبأت. و[قال] (١) يا غُنْثَر (٢)، وسب. وقال: كلوا. وذكر كلمة وقال: والله لاطعمته أبداً. قال: وايم الله، ماكنا نأخذ لقمة إلا (و) (٣) ربا من أسفلها أكثر منها. قال: وشبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. قال: فنظر إليها أبو بكر، فإذا هي كما هي أو أكثر، قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا ؟! قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر، وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - يعني يمينه - ثم حملها إلى رسول الله عَلَيْ . قال: وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل، رسول الله عَلَيْ . قال: وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل، (فعر فنا) (١) اثني عشر رجلاً، مع كل رجل أناس، الله أعلم كم مع كل رجل. قال: فأكلوا منها أجمعون (٥).

قال الشيخ رضي الله عنه: وقد روينا كرامات ظهرت على عدة من الأولياء في حياة نبينا على الله شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب « دلائل النبوة » وغيره.

وقد روينا في فضائل الصحابة كرامات ظهرت على بعضهم بعد وفاة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قلت » والتصحيح من البخاري.

<sup>(</sup>٢) غُنثَر: قال في (الفتح) أيضاً: «بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة، هذه الرواية المهورة، وحكي ضم المثلثة. وحكى عياض عن بعض شيوخه: فتح أوله مع فتح المثلثة. وحكاة الخطابي بلفظ: «عنتر» بلفظ اسم الشاعر المشهور، وروي عن أبي عمر عن ثعلب: أن معناه الذباب.. وقال غيره: معنى الرواية المشهورة: الثقيل الوخم. وقيل: الجاهل، وقيل: السفيه، وقيل: اللئم، وهو مأخوذ من الغُثْر، ونونه زائدة»، وقيل: الجاهل والنهاية: ٣٨٩/٣) و(معجم المتن: ٣٣٠/٤).

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في رواية البخاري.

<sup>(</sup>٤) هو من «العرافة.. وسمي العريف عريفاً لأنه يعرّف الإمام أحوال العسكر» (نفسه) وفي رواية: فَرّقنا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في غير ما موضع، منها: في المناقب: باب علامات النبوة. وفي الأدب: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضعيف. ومسلم: في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. وغيرها.

النبي عَيْنَ ، وإعادتها في هذا الكتاب مما يطول شرحه، فاقتصرنا منها على بعضها، وفيه كفاية.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا حمزة بن العباس العقبي: ثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً، وأمّر عليهم رجلاً يدعى سارية. قال: فبينا عمر يخطب قال: فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فقدم رسول الجيش فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، وإن الصائح ليصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فهزمهم الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك.

وحدثني ابن عجلان، وحدثني إياس بن معاوية بن قرة بذلك (١٠).. وقد روينا من أوجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قال: ما كنا ننكر ونحن متوافرون، أن السكينة تنطق على لسان عمر (٢).

وعن عبد الله بن مسعود: ما رأيت عمر قط إلا وكان بين عينيه

<sup>(</sup>١) أخرج هذه القصة الواقدي، عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وهي عند البيهةي في «إلدلائل ». واللالكائي في «شرح السنة ». والديرعاقولي في « فوائده » وابن الأعرابي في « كرامات الأولياء »عن ابن عمر .. كما قاله السخاوي في (المقاصد: ٤٧٤). وقال: « وهو كما قال شيخنا - يعني ابن حجر - إسناد حسن، ولابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر عن أبيه أنه كان يخطب .. » وذكر نحوه . ثم قال: « وقد أفرد لطرقه الحافظ القطب الحلبي جزءاً ». وعزاه في (المشكاة: ٥٩٥٤) للبيهقي في « الدلائل » فقال الألباني: « ورواه ابن عساكر وغيره بإسناد حسن نحوه ».

<sup>(</sup>٢) قال الهيشمي في (المجمع: ٦٧/٩): «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن » ولفظه عنده «إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر ما كنا نبعد أصحاب محمد علي الله السكينة تنطق على لسان عمر ». وعزاه في (المشكاة: ٦٠٣٥) للبيهقي في «الدلائل ».

ملكاً يسدده (۱). وعن عبد الله بن عمر قال: كان عمر يقول القول: فننتظر متى يقع.

قال الشيخ: وكيف لا تكون وقد قال رسول الله ﷺ: «إنه كان في الأمم قبلكم محدَّثون (٢)، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب »(٣)، وهذا الحديث أهل في جواز كرامات الأولياء. وفي قراءة أبي بن كعب: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدَّث وقرأها ابن عباس كذلك.

ثم في بعض الروايات عن النبي عَلَيْكَ أنه قيل: كيف يحدَّث؟ قال: «يتكلم الملائكة على لسانه ». وذلك يوافق ما روينا عن علي وعبد الله في عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ، ووجدت عند الطبراني عن ابن مسعود قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. قال الهيثمي (نفسه): «وإسناده حسن ».

٢) محدَّثون: ملهمون. كما فسرها ابن وهب في رواية الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في فضائل أصحاب النبي الله الله عناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وفي الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وأخرجه مسلم: في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عائشة بنحوه . ولقد وجدت له سياقاً آخر عند الطبراني من حديث عائشة تزفعه: «ما كان نبي إلا في أمته معلم أو معلم أن وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب إن الحق على لسان عمر وقلبه » قال الهيثمي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب إن الحق على لسان عمر وقلبه » قال الهيثمي (٦٧/٩): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو لين الحديث ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في المناقب: باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. وعزاه في (المشكاة:٦٣٩٩) للترمذي والبيهقي في «الدلائل» وحسن الألباني إسناده.

براء، إن النبي عَيِّلَتُهُ قال: لو أقسمت على الله لأبرك. فأقسِم على ربك؟ قال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم.

ثم التقوا على قنطرة السويس، فأوجعوا في المسلمين، فقالوا: أقسم يا براء على ربك؟ قال: فأقسم عليك يا رب، لما منحتنا أكتافهم ورزقتني الشهادة. فمنحوا أكتافهم، وقتل البراء شهيداً.

أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق: أنا أبو عبد الله بن يعقوب: ثنا محمد ابن عبد الوهاب: أنا جعفر بن عوف: أنا أسامة بن زيد، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن المنكدر، عن سفينة مولى النبي عَيَّاتُهُ قال: ركبت سفينة في البحر فانكسرت بي، فركبت لوحاً منها فأخرجني إلى أجمة، فيها أسد. إذ أقبل الأسد، فلما رأيته قلت: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله عَيَّاتُهُ. فأقبل نحوي حتى ضربني بمكنبه، ثم مشى معي حتى أقامني على الطريق، ثم همهم ساعة، وضربني بذنبه، فرأيت أنه يودعني (۱).

قال الشيخ: محمد بن عمرو هذا: هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان. ورواه أيضاً: سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن المكندر.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) عزاه في (المشكاة: ٥٩٤٩) لشرح السنة. قال الشيخ الألباني: «ورواه الحاكم (٦٠٦/٣) بنحوه وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا » وأخرجه الطبراني والبزار بنحوه أيضاً. وقال الهيثمي (٣٦٦/٩): «ورجالهما وثقوا »، وأبو نعيم في (الدلائل: ٧٤٦).

# باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عنهم

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ محمد رسول الله ، والذين آمنوا معه ، أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا ، يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ، سياهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مَثَلُهُمْ في التوراة ومَثَلُهم في الإنجيل ، كزرع أخرج شَطْأَهُ ، فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ﴾ (١) .

فأثنى عليهم ربهم، وأحسن الثناء عليهم، ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، ثم وعدهم المغفرة والأجر العظيم فقال: ﴿وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظياً﴾(٢).

وأخبر في آية أخرى برضاه عنهم، ورضاهم عنه، فقال: ﴿والسابقون الله الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾(٢). ثم بشرهم بما أعد لهم فقال: ﴿وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، ذلك الفوز العظيم﴾(٣).

وأمر رسول الله عليه العفو عنهم والاستغفار لهم فقال: ﴿فاعفُ عنهم

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٠٠٠.

وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم، وأن لا يجعلوا في قلوبهم غِلاً للذين آمنوا فقال: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم ﴿(٢).

وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله عليهم (١٠). وشبههم بالنجوم، ونبه بذلك أمته على الاقتداء بهم في أمور دينهم، كما يهتدون بالنجوم في ظلمات البروالبحر في مصالحهم.

فقال ما أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي: ثنا أبو حامد بن الشرقي: ثنا أبو صالح أحمد بن منصور زاج: ثنا الحسين بن على الجعفي، عن مجمع بن يحيى، عن ابن أبي بردة - يعني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - عن أبيه، عن أبي موسى

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعده.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>٤) ومنه ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله تسبوا أصحابي، فلو أن أحداً انفق مثل أحد ذهباً، ما بلغ مُدَّ أحدهم، ولا نصيفه ». و(المُدّ) قال ابن الأثير في (النهاية: ٣٠٨/٤): «المُدّ في الأصل: ربع الصاع. وإنما قدّر به، لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة » ثم قال: «وقد تكرر ذكر «المُدّ » في الحديث، وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق ». وأخرج الحديث: البخاري: في فضائل أصحاب النبي عَلَيْ : باب قول النبي عَلِيْ : «لو كنت متخذاً خليلاً.. » وأخرجه مسلم: في فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، وأبو داود: في السنة: باب النهي عن سب أصحاب النبي عَلِيْ بسند النبي عَلِيْ . وسيأتي بسند المصنف قريباً.

قال: صلينا مع النبي عَيِّلِكُمُ المغرب. فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء. قال: ففعلنا، فخرج إلينا فقال: «مازلتم هاهنا؟ » فقلنا: نعم يا رسول الله، قلنا نصلي معك العشاء. قال: «أصبتم – أو أحسنتم – ثم رفع رأسه إلى الساء فقال: «النجوم أمنة للساء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل الساء ما يوعدون. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي، أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي، أتى أمتي ما يوعدون »(١).

وروي عنه في حديث موصول بإسناد آخر غير قوي، وفي حديث منقطع، أنه قال: «إن مثل أصحابي كمثل النجوم في الساء من أخر بنجم منها اهتدى »(٢). والذي رويناه هاهنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه.

وقد أشار النبي عَلِيكَ إلى الحواريين والأصحاب الذين ينصرون دينه، ويأخذون بسنته، ويقتدون بأمره. فقال في رواية عبد الله بن مسعود عنه: «ما من نبي بعثه الله عز وجل، إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره »(٣)

ثم إنه عَلَيْكُ شهد بكونهم خير أمته فقال في رواية عبد الله بن مسعود عنه، وفي رواية عائشة وعمران بن حصين وأبي هريرة: «خير الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي عَلِيْكُ أمان لأمته، وأخرج الطبراني بعضه في الأوسط وقال الهيثمي (١٧/١٠): « إلا أن علي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس ».

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث لا يصح كه ذكر المصنف. وأما حديث: «إنما أصحابي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » فهو موضوع كه ذكر الشيخ الألباني في (الضعيفة: ۸۲/۱). وكذا حديث: «سألت ربي فيا اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إليّ: يا محد، إن أصحابك عندي بمزلة النجوم في الساء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم، فهو عندي على هدى » (أيضاً: ۸۰/۱) وانظر تفاصيل وضعها هناك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم وأحمد عن ابن مسعود وهو في (صحيح الجامع: ٥٦٦٦).

قرني» وفي بعضها: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم »(١).

وقال في رواية عمر بن الخطاب: «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم »(٢).

وفي رواية أخرى: «احفظوني في أصحابي »(٢). وأمر فيا روي عنه بمحبتهم ونهى عن سبهم، وأخبر أمته بأن أحداً منهم لا يدرك محلهم، ولا يبلغ درجتهم، وأن الله تعالى غفر لهم

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذباري: ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري: ثنا جعفر بن محمد القلانسي: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا شعبة ، عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه . «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر »(1).

<sup>(</sup>١) أما رواية عمران بن حصين. فقد أخرجها البخاري: في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. وفي فضائل أصحاب النبي الشهد؛ باب فضائل أصحاب النبي الشهد، وفي الرقاق: باب ما يجذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وفي الأيمان والنذور. باب: إثم من لا يفي بالنذر، وأخرجها مسلم: في فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، والترمذي: في الفتن: باب ما جاء في القرن الثالث، وفي الشهادات: باب خير القرون، وأبو داود: في السنة: باب فضل أصحاب رسول الله يمالية والنسائي: في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وأخرج رواية عبد الله بن مسعود البخاري ومسلم في الأبواب المذكورة، والترمذي في المناقب: باب ما جاء في فضل من رأى النبي المنتقد وأخرج رواية أبي هريرة وعائشة مسلم في الباب المذكور.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في (المشكاة: ٦٠٠٣): «قال القاري: النسائي وإسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن الختمي فإنه لم يخرج له الشيخان وهو ثقة ثبت. ذكره الجزري. فالحديث بكاله إما حسن أو صحيح ». وقال: «قلت: هو صحيح لا شك فيه فقد رواه أحمد أيضاً (رقم - ١١٤ – ١٧٧) والحاكم في (الإيمان) من طرق صحيحة ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه عن عمر وهو في (صحيح الجامع: ٢٠٤) وزاد الألباني: الحاكم. وهو مخرج أيضاً في (الصحيحة: ١١١٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم قبل قليل في الحاشية. وقوله: «ولا يبغض..» الخ. عند الترمذي.

حدثنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان: ثنا عبيدة بن على بن سعيد النسوي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ثنا عبيدة بن أبي رائطة الكوفي، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مفضل المزني قال: قال رسول الله عَيْنِ : «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم، فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه »(۱).

أخبرنا أبو محمد بن يوسف: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: ثنا الحسن بن محمود الزعفراني: ثنا عفان: ثنا أبو عوانة: ثنا الحصين، عن سعيد بن عبيد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله عنها قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال، اعملوا ما شئتم، فقد وجبت يدريك لعل الله اطلع إلى أهل عمر (٢).

<sup>(</sup>۱) في هذا الإسناد نظر، وعلته «عبدالرحن بن زياد». قال الحافظ في (التقريب: ١٠/٤): «وقيل عبدالله بن عبدالرحن أو بالعكس. وقيل عبداللك. مقبول.» وقال في (التهذيب: ١٧٦١٦): «قال المفضل الغلابي عن يحيى بن معين: لا أعرفه. قال المفضل: وذكر غيره أنه ابن أبي سفيان. وذكره ابن حبان في «الثقات».. ثم يقول: – قال – يعني البخاري – : وفيه نظر». وأخرجه ابن حبان (موارد: ٢٢٨٤) والترمذي في المناقب: باب فيمن سب أصحاب النبي عليه أريل اللبس وارتقى من طريق عبدالرحن هذا عن عبدالله بن مغفل. فإن توبع عليه أزيل اللبس وارتقى الحديث.

<sup>(</sup>٢) هذا طرف من قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة. وقد أخرج هذه القصة: البخاري: في المغازي: باب فتح مكة. وباب فضل من شهد بدراً. وفي الجهاد: باب الجاسوس، وباب إذا اضطر إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن، وفي تفسير سورة المتحنة، وفي الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين يستبين أمره، وفي استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين، وأخرجه مسلم: في فضائل الصحابة: باب فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة، وأبو داود: في الجهاد: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً، والترمذي في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، وأخرج نحوه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وقال الميثمي (٣٠٨ - ٣٠٠): «ورجالهم رجال الصحيح».

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريح: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابراً يقول: أخبرتني أم مبشر: أنها سمعت النبي عليه يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها ». قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة: ﴿وإن منكم إلا واردها ﴿(۱) فقال النبي عَلَيْكَ : «قد قال الله عز وجل: ﴿مُ ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ﴾(۱) . »

ثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد علي خير قلوب الناس، فاختار محمداً علي ، فبعثه برسالته، وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده، فاختار له أصحابه، فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيه. فا رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عغد الله قبيح (٣).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر بن إسحاق: أنا زياد بن الخليل التستري: ثنا كثير بن يحيى أبو مالك: ثنا أبو عوانة بن أبي بلج،

<sup>(</sup>۱) مريم: ۷۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بأخصر منه عن جابر رضي الله عنه: مسلم: في فضائل الصحابة: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان. وأبو داود: في السنة: باب في الخلفاء. والترمذي: في المناقب: باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة.

<sup>(</sup>٣) أثر حسن. أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في (المجمع: ١٧٨/١): «ورجاله موثقون ». وأخرجه أبو داود والطيالسي في (مسنده: رقم/٢٤١) قال: حدثنا المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: إن الله عز وجل نظر في ... وذكره. وإسناده حسن. وعاصم: هو ابن بهدلة ويقال: ابن أبي النجود. وأبو وائل: هو شقيق بن سلم عاصر الرسول المناقق ولم يره.

عن عمرو بن ميمون قال: كنا عند ابن عباس فقال: أخبرنا الله في القرآن: أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟!.

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو بكر القطان: ثنا أحمد بن يوسف: ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم قال: أمر الله عز وجل بالاستغفار لهم - يعني أصحاب النبي عَيْنَ - وهو يعلم أنهم سيحدثون ما أحدثوا.

حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان: ثنا أحمد بن الأزهر بن منيع: ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن نسير بن دعلوق قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب النبي عَلِيلًا، فإن مقام أحدهم ساعة، أفضل من عمل أحد كم عمره(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم ما يشهد له في المرفوع.

## باب القول في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه

قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا يريد الله ليذهب عنكُم الرِّجْسَ أهلَ البيت، ويطهر كم تطهيراً ﴾(١). وابتدأ الآية في نساء النبي عَلَيْكُم، وتخييرهم. فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، كان لهن ما أعد الله لهن من الأجر العظيم، ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب والأجر، ثم أبانهن منهن فقال: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض (١) فساق الكلام إلى قوله: ﴿إِنَّا يَرِيد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾(١). وإنما ورد بلفظ الذكور، لإدخال غيرهن معهن في ذلك، ثم أضاف البيوت ورد بلفظ الذكور، لإدخال غيرهن معهن في ذلك، ثم أضاف البيوت وجعلهن أمهات المؤمنين فقال: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم ﴿١). وحرم نكاحهن بعد وفاة نبيه يَرِيْكُمْ فقال: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ﴾(١)

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٥٣.

وأنزل في براءة عائشة بنت الصديق بما رميت به في قوله: الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه.. الى آخر الآيات. فهي تتلى في مساجد المسلمين وفي صلواتهم، وفي محاريبهم، وتكتب في مصاحفهم وألواحهم إلى يوم الدين. وفيها بيان عفتها وحصانتها وطهارتها وكبير إثم من رساها، وعظيم عذابه ولعنه في الدنيا والآخرة، وكفى لها بذلك شرفاً، ولمن وقع فيها عذاباً معداً ولعناً متتابعاً عاجلاً.

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة: ثنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم: ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري: ثنا جعفر - يعني ابن عون -، ويعلى، عن أبي حيان التيمي، عن يزيد ابن حيان قال: سمعت زيد بن أرقم قال: قام فينا ذات يوم رسول الله على خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه. وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله. فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به. » فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي، أذكر كم الله في أهل بيتي - ثلاث مرات - ». فقال له حصين: يا زيد، من أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى، إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته، من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل على وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل. فقال: كل هؤلاء يحرم الصدقة؟ قال: نعم(٢).

قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه: قد بين زيد بن أرقم، أن نساءه من أهل بيته. واسم أهل البيت لكل من النساء تحقيق، وهو متناول للآل. واسم الآل، لكل من يحرم الصدقة من أولاد هاشم وأولاد المطلب

٠١١) النور: ١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: في فضائل الصحابة: باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

لقول النبي عَلَيْكَ: «إن الصدقة لا تحل لحمد ولا لآل محمد »(١)، وإعطائه الخمس الذي عوضهم من الصدقة بني هاشم وبني المطلب. وقال: إغا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقد يسمى أزواجه آلاً، بمعنى التشبيه بالنسب. فأراد زيد تخصيص الآل من أهل البيت بالذكر.

ولفظ النبي عَلَيْتُ في الوصية بهم، عام يتناول الآل والأزواج، وقد أمرنا بالصلاة على جميعهم فقال ما:

أخبرنا أبو على الروذباري: أنا أبو بكر بن (داسة)(١): ثنا أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حبان بن يسار (الكلابي)(١): حدثني أبو مطرف عبد الله بن طلحة، عن عبيد الله بن كريز: حدثني محمد بن على الهاشمي، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي عَيْنِهُ قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، إذا صلى علينا – أهل البيت – فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كها صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد ومسلم عن عبد المطلب بن ربيعة يرفعه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس» (صحيح الجامع: ١٦٦٠). وأخرج ابن سعد في »«الطبقات» من مراسيل الحسن «إن الله حرم عليّ الصدقة وعلى أهل بيتي » وصححه الألباني بشواهده (نفسه: ٢٢٧٦) وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي رافع: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم» (نفسه: ٢٢٧٧).

<sup>﴿ (</sup>٢) في الأصل: (دارسه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الكلائي) وهو تصحيف أيضاً.

<sup>(</sup>٤) قال الأستاذ محمد حامد الفقي في تخريجه لأحاديث (المنتقى: ٢٥٢/١): «ساقه ابن القيم في كتابه في الصلاة على النبي عليه من حديث على بن أبي طالب. فقال: وروى النسائي في مسند على عن أبي الأزهر: حدثنا عمرو بن عاصم: حدثنا حبان بن يسار الكلابي، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحنفية عن علي قال. و «حبان بن يسار» وثقه ابن حبان. وقال البخاري: إنه اختلط في آخر عمره، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ولا بالمتروك. وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه. قال ابن القيم: لهذا الحديث علة، وهي أن موسى بن ليماعيل التبوذكي خالف عمرو بن عاصم فرواه عن حبان بن يسار: حدثني أبو المطرف الخزاعي: حدثني محمد بن عطاء الهاشمي، عن نعيم المجمر عن عمرو بن عاصم المطرف الخزاعي: حدثني محمد بن عطاء الهاشمي، عن نعيم المجمر عن عمرو بن عاصم

قال الشيخ: وأمر في حديث أبي حميد الساعدي بالصلاة عليه وعلى أزواجه وذريته، ويحتمل أنه أفردهن بالذكر من جملة أهل البيت على وجه التأكيد، ثم رجع إلى التعميم في حديث أبي هريرة ليدخل فيها غير الأزواج والذرية، من آله الذين يقع عليهم اسم أهل البيت، والله أعلم.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصل كتاب قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا الحسن بن مكرم: ثنا عثان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن شريك بن أبي غر، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة قالت: في بيتي أنزلت: ﴿إِغَا يريد الله ليذهب عنكم الرِّجْسَ أهلَ البيت﴾(١) قالت: فأرسل رسول الله عَلَيْ إلى فاطمة وعلى والحسن والحسين، فقال: «هؤلاء أهلي » قالت: فقلت: يا رسول الله، أما أنا من أهل البيت؟ قال: «بلى، إن شاء الله »(٢). قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رؤاته.

قال الشيخ: وهذا يؤكد ما ذكرنا من دخول آله وأزواجه في أهل بيته، وعلينا محبتهم جميعهم وموالاتهم في الدين.

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ: أنا أبو النضر محمد بن محمد بن

قال: أخبرنا حبان بن يسار، عن عبد الرحن بن طلحة الخزاعي، وقال موسى بن إساعيل: عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز، وهكذا هو في «تاريخ البخاري». و «كتاب» ابن أبي حاتم، و «الثقات» لابن حبان، و «تهذيب الكهل » لشيخنا أبي الحجاج المزي. فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسمه، وإما أن يكونا اثنين. ولكن عبد الرحن هذا مجهول في غير هذا الحديث، ولم يذكره أحد من المتقدمين. وعمرو بن عاصم، وإن كان روى عنه البخاري ومسلم وأصحابه، فموسى بن إسماعيل أحفظ منه، والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن. » إ.ه.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) صححه الحاكم كل ترى، وله شواهد كثيرة، وقد تقدم حديث مسلم في أن أزواج الرسول ﷺ من آل بيته.

يوسف الفقيه: ثنا عثمان بمن سعيد الدارمي: ثنا على بن بحر بن بري: ثنا هشام بن يوسف الصنعاني: ثنا عبد الله بن سليان النوفلي، عن محمد ابن علي بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله عن أهل وأحبوا أهل بيتي لحبي الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي "(١).

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان: ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي: ثنا يحيى بن أبي بكير: ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن حمزة بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: سمعت رسول الله على المنبر: «ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله على المنبئ لا ينفع قومه يوم القيامة؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أبها الناس فرط لكم على الحوض »(٢).

قال الشيخ: وقد روينا في فضائل أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم في كتاب «الفضائل» ما ورد فيها. وفيا روينا عن عائشة، عن فاطمة رضي الله عنها: أن النبي الله قال لها: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة – أو نساء المؤمنين –؟ »(٣).

وفيا روي عن حذيفة وأبي سعيد وغيرها، عن النبي عليه « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة »(٤) زاد أحدها في روايته: « إلا ما كان من مريم

<sup>(</sup>۱) فيه عبد الله بن سليان النوفلي. قال الذهبي في (المغني: ٣٢٠٦): «لم يرو عنه سوى هشام بن يوسف » وقال الحافظ في (التقريب: ٢١/١٤): «مقبول » يعني عند المتابعة. وأخرجه الترمذي من طريقه في المناقب: باب مناقب أهل بيت النبي عليه في في المناقب: باب مناقب أهل بيت النبي عليه في في المناقب: عليه وإلا فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في (مسنده: ١٨/٣ و ٣٩ و ٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين وحسن إسناده الأرناؤوط (الجامع: ١٢٦/٩).

بنت عمران وآسية بنت مزاحم »(۱). وفي رواية ابن عباس: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم »(۱).

وفي حديث أبي موسى وأنس بن مالك عن النبي عَلَيْكُم: « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »(٣).

وقال لابنته فاطمة: «ألست تحبين ما أحب؟ » قالت بلى. قال: « فأحبى هذه »(١) - يعنى عائشة -.

وقال عار بن ياسر بشهد على رضي الله عنها لمن نال من عائشة: اسكت مقبوحاً منبوحاً، تؤذي حبيبة رسول الله علية (٥).

وقال عار: إنها زوجة رسول الله عَلَيْكُ في الدنيا والآخرة (٦). وفي حديث أبي سعيد وغيره، عن النبي عَلِيَةٍ: «الحسن والحسين سيدا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد كها في (صحيح الجامع: ٤٠٦٦) دون ذكر آسية وصححه الألباني وزاد: أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس وصححه الألباني (أيضاً: ١١،٣١) وزاد: الطحاوي والضياء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي موسى، ومن حديث عائشة: النسائي: في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. وأخرجه من حديث أنس: البخاري: في فضائل أصحاب النبي عَلِيَّة: باب فضل عائشة. وفي الأطعمة: باب الثريد. وباب ذكر الطعام. وأخرجه مسلم: في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها. والترمذي في المناقب: باب مناقب عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها. والنسائي: في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. وأخرج أصل الحديث البخاري: في فضائل أصحاب النبي رَبِّاللَّهُ: باب: فضل عائشة. والترمذي فيا تقدم في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي: في المُناقب: باب مناقب عائشة رضي الله عنها وقال: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: في فضائل أصحاب النبي ﷺ: باب فضل عائشة. وفي الفتن: باب الفتنة التي تموج كموج البحر.

شباب أهل الجنة »(١). وجميع ذلك مع غيره، من فضائلهم، مذكور في كتاب « الفضائل » بأسانيدها ، من أراد الوقوف عليها رجع إليه إن شاء الله تعالى.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في فضائل أصحاب النبي عَلِيكَة : باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي بنحوه. وأخرجه بمثله الترمذي: في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين من حديث أبي سعيد.

## باب تسمية العشرة الذين شهد لهم رسول الله عليه في روي عنه بالجنة

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبدالله بن بشران ببغداد؛ أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز: ثنا عبدالرحمن بن محمد بن منصور: ثنا يحيي بن سعيد، عن صدقة بن المثنى: حدثني جدي رباح ابن الحرث: أن المغيرة بن شعبة، كان في المسجد الأكبر، وعنده أهل الكوفة، فقال سعيد بن زيد: أشهد على رسول الله علي السعته أذناي، ووعاه قلبي من رسول الله علي أب أكن أروي عنه كذبا بأنني عنه إذا لقيته: أنه قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعمر الله عنه المسلمين في الجنة، وطلحة في الجنة، وطلحة في الجنة عمل السعد يناشدونه: وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة ». وتاسع وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة ». وتاسع المسلمين لو شئت أن أسميه لسميته. قال: فرجع أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله علي التاسع؟ قال: نشدتموني بالله، والله عظم. أنا تاسع المسلمين، ورسول الله علي العاشر. ثم أتبع ذلك يميناً: والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله علي أفضل من عمل أحدكم، ولو عَمَر عُمْر الهورا).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنة: باب في الخلفاء. وأحمد والضياء في «المختارة» عن سعيد اين زيد وصححه الألباني كما في (صحيح الجامع: ٥٠) وزاد في رواية أحمد والضياء وفي رواية للترمذي أيضاً «أبا عبيدة بن الجراح» ولم يذكر النبي النبي المناتقة .

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو حامد أحمد ابن علي بن الحسن المقرىء: ثنا أبو عيسى الترمذي: ثنا صالح بن مسمار: حدثني ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن عمر بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد: حدثه في نفر: أن رسول الله علية قال: «عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن وقاص» قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يأ أبا الأعور، أنت العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، تالله أبو الأعور في الجنة أبا ودوينا في النبي عرب أنه شهد لجاعة سواهم بالجنة. وروينا في الباب قبله قوله فيمن شهد بدراً، وفيمن بايع تحت الشجرة.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في المناقب: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشري بالجنة. وباب مناقب سعيد بن زيد.وأخرجه أحمد وأبو داود وأبن ماجه والضياء عن سعيد بن زيد وذكر النبي ولم يذكر أبا عبيدة. وصححه الشيخ الألباني (أيضاً: ٣٩٠٥).

## باب تسمية الخلفاء الذين نبه رسول الله على خلافتهم بعده وعلى مدة بقائهم

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن عمد الله بن جعفر بن درستويه: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا عبد الله بن موسى: ثنا حشرج بن نباتة: حدثني سعيد بن جهان، عن سفينة مولى رسول الله عربي قال: قال رسول الله عربي الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك ». قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثان وخلافة على. فنظرنا فوجدناها ثلاثين سنة(١).

تابعه عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جمهان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا

سنة »(١). وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، عن النبي عَيْنَةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (موارد: ١٥٣٤). والترمذي: في الفتن: باب ما جاء في الحلافة. وأبو يعلى في مسنده. وأحمد، عن سفينة مولى رسول الله علي . وصححه الألباني. كما في (صحيح الجامع: ٣٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: في السنة: باب في الخلفاء: والحاكم عن سفينة وصححه الألباني (أيضاً: ٣٢٥) وكذا (شرح الطحاوية: ٥٣٥). وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: «الحلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك ». (موارد: ١٥٣٥).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا أبو عمرو بن السماك: ثنا حنبل ابن إسحاق. وحدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: ثنا إسحاق ابن عيسى، عن أبي معشر (ح):

قال: وحدثنا حنبل قال: ثنا عاصم بن علي: ثنا أبو معشر قال: استُخْلِف أبو بكر في شهر ربيع الأول، حين تُوفّي رسول الله عَلَيْ . ومات لثان بقين من جمادي الآخرة، يوم الاثنين، في سنة ثلاث عشرة فكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشرة ليال. وقتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، تمام سنة ثلاث وعشرين فكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام. وقتل عثان بن عفان يوم الجمعة، لثان عشرة مضت من ذي الحجة، سنة خمس وثلاثين فكانت خلافته ثنتي عشرة سنة، إلا اثني عشر يوماً. وقتل علي بن أبي طالب، في رمضان، يوم الجمعة، لسبع عشرة من رمضان، سنة أربعين، فكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر، وقيل إلا شهرين.

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا محمد بن المثنى: ثنا عفان بن مسلم: ثنا حماد بن سلمة، عن أشعث بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن سمرة بن جندب: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلواً أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيبها، فشرب شرباً ضعيفاً. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيبها فشرب حتى (تظلع)(۱). ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيبها، فشرب حتى تظلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيبها، فانتشطت، وانتضح عليه منه شيء (۱).

<sup>(</sup>١) في الرواية التي ساقها الحافظ في «الفتح»: «تَضَلَّع» بالضاد كما سيأتي بيانه.

<sup>(</sup>٢) ضَعّفه الألباني في (شرح الطحاوية: ٥٣٦) بجهالة عبد الرحمن الجرمي وقال الحافظ في (الفتح: ١٣/٢ - ٤١٤ - سلفية): «أخرج أحمد وأبو داود واختاره الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن سمرة بن جندب: أن رجلاً..» وذكره. قلت: أخرجه أبو داود: في السنة باب في الخلفاء وله شاهد عند البخاري في =

قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه: شرب أبي بكر رضي الله عنه قصر مدته. والانتضاح منه على على رضي الله عنه، ما أصابه من المنازعة في ولايته. والله أعلم.

وشواهد هذا الباب قد ذكرناها في كتاب «الفضائل» وفي كتاب «دلائل النبوة».

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: أنا إدريس بن علي المؤدب قال: سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال: سمعت الربيع بن سلمان

فضائل الصحابة: باب لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. وفي التعبير: باب نزع الماء من البئر حتى يروى. من حديث ابن عمر رضى الله عنها قال: قال رسول الله عَلِيْتُهِ: «بينا أنا نائم على بئر أنزع منها، إذ جاءني أبو بكر وعمر. فأخذ أبو بكر الدلو، فنزع ذنوباً أو ذنوبين - [والذنوب: الدلو الممتلىء] - وفي نزعه ضعف، فغفر الله له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر، فاستحالت في يده غَرْباً - [وهي الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر] - فلم أر عبقرياً - [هو سيد القوم وكبيرهم وقويهم] - من الناس يفرى فريه - وأى يعمل عمله] - حتى ضرب الناس بعَطَن » [وهو ما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل]. وسيأتى قريباً ووقع حديث المصنف في الفتح «تضلّع» بالضاد بدل «تظلع» قال الحافظ: «تضلع: بالضاد: أي ملأ أضلاعه كناية عن الشبع وقوله: انتشطت: أي نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيها أوكله» وقال الحافظ: «قال ابن العربي: حديث سمرة يعارض حديث ابن عمر - يعنى حديث البخاري - وها خبران. قلت، - يعنى ابن حجر -: الثاني - أراد حديث ابن عمر - هو المعتمد. فحديث ابن عمر مصرح بأن النبي عَيْثُمُّ هو الرائي. وحديث سمرة فيه أن رجلاً أخبر النبي عَلِيُّكُم أنه رأى.. وحديث سمرة فيه نزول الماء من الساء. وحديث سمرة فيه أن رجلاً أخبر النبي عَلِيٌّ أنه رأى. وحديث سمرة فيه نزول الماء من الساء. فها قصتان تشد إحداها الأخرى. وكأن قصة حديث سمرة سابقة، فنزل الماء من الساء، وهي خزانته، فأسكن في الأرض، كما يقتضيه حديث سمرة، ثم أخرج منها بالدلو كها دل عليه حديث ابن عمر. وفي حديث سمرة، إشارة إلى نزول النصر من السماء على الخلفاء، وفي حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم. وكلاهم ظاهر في الفتوح التي فتحوها. وفي حديث سمرة إشارة إلى ما وقع لعلى من الفتن والاختلاف عليه..» الخ. وقال في قوله: «وفي نزعه ضعف » في حديث ابن عمر (أيضاً: ٣٩/٧): «ومعنى قوله في نزعه ضعف » قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة..» إلخ.

يمول: سمعت الشافعي يقول: في الخلافة والتفضيل: نبدأ بأبي بكر وعمر وعثان وعلى رضي الله عنهم.

أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر: أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال: سمعت أبا عروبة السلمي يقول: سمعت الميموني يقول: سمعت أحمد ابن حنبل، وقيل: إلى ما تذهب في الخلافة؟ قال: أبو بكر وعمر وعثان وعلى. فقيل له: كأنك تذهب إلى حديث سفينة؟ قال: أذهب إلى حديث سفينة وإلى شيء آخر. رأيت علياً في زمن أبي بكر وعمر وعثان لم يَتَسمّ بأمير المؤمنين، ولم يُقم الجمع والحدود. ثم رأيته بعد قتل عثان قد فعل ذلك، فعلمت أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن له قبل ذلك.

\* \* \* \*

باب تنبيه رسول الله على خلافة أبي بكر الصديق بعده وبيان ما في الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء الراشدين

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه: أخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسن القطان: ثنا أحمد بن يوسف السلمي: ثنا عبد الرزاق: أنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وأخرجه بنحوه: في الأذان: بأب حد المريض أن يشهد الجاعة. وباب من أسمع الناس تكبير الإمام، وفي الأنبياء: باب قوله تعالى (لقد كان في يوسف وإخوته آيات.) وفي الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وأخرج معناه مسلم: في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها.

معمر، عن الزهري قال: (أخبرني)(١) حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله على الله على قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس » قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله على قالت: فالت: فلاناً. فقال: «ليصل بالناس أبو بكر، فإنكن صواحب يوسف »(٢).

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا أبو اليان: أنا شعيب عن الزهري: أخبرني أنس ابن مالك الأنصاري – وكان تبع النبي التي عشر سنين وخدمه وصحبه –: أن أبا بكر الصديق كان يصلي لهم في وجع النبي التي الذي توفي فيه. حتى إذا كان يوم الإثنين، وهم صفوف في الصلاة، كشف النبي عين ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف. ثم تبسم يضحك. قال: فهممنا أن نفتتن ونحن في الصلاة، من فرح برؤية رسول الله عين ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي عين خارج إلى الصلاة، قال: فأشار إلينا رسول الله عين بيده: أن النبي عين عنه من يومه ذلك (٣).

قال الشيخ: وهذا الذي رواه أنس بن مالك، من إرخاء الستر بعدما نظر إليهم وأظهروا الفرح بمكانهم صفوفاً خلف أبي بكر، كان في الركعة، الأولى من صلاة الصبح. ثم إنه وجد في نفسه خفّة فخرج فأدرك الركعة الثانية، فصلاها خلف أبي بكر. فلما سلّم أبو بكر، أتم

<sup>(</sup>١) عند مسلم: وأخبرني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم بسنده ومتنه في الكتاب والباب المذكورين في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وباب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً.. ومسلم في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من وسفر وغيرها.

رسول الله عليه الركعة الأخرى، وتوفي من يومه ذلك(١). هكذا ذكره موسى بن عقبة في «مغازيه». وكذلك عروة بن الزبير، وبمعناه ذكره عبد الله بن أبي مليكة. ويشهد له ما:

أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن: أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنبب: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا أيوب ابن سليان: ثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليان بن بلال، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك: أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله عليات مع القوم، صلى في ثوب واحد موشحاً به، خلف أبي بكر الصديق (٢).

قال الشافعي: رؤيا الأنبياء وحي. وقوله: «وفي نزعه ضعف » قصر مدته، وعجلة موته، وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. ومسلم في الصلاة: الباب المذكور قبله كلاها في حديث عروة. وأخرجه مسلم مطولاً من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بطعن. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ﷺ: باب لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً وفي التعبير: باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس عن ابن عمر.ومسلم في فضائل الصحابة: باب فضائل عمر بن الخطاب عن أبي هريرة. وقد تقدم من قريب شاهداً. فانظره، وانظر شرح غريبه.

الذي بلغه عمره في طول مدته(١).

أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس: أنا الربيع قال: قال الشافعي . . فذكره .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في «المخرج على كتاب مسلم » : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنا الربيع [بن](٢) سليان: أنا الشافعي: أنا إبراهيم بن سعد (ح):

وأخبرنا أبو عبد الله: أخبرني إساعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني: ثنا جدي: ثنا أبو ثابت: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: أتت النبي عَيِّلِيَّ امرأة، فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن رجعت فلم أجدك؟ - كأنها تعني الموت -. قال: «فإن لم تجديني فائتي أبا بكر »(٣).

وقد روينا عن النبي عَلِيَّةٍ، في حديث أبي قتادة، في قصة الميضأة، عموم قول النبي عَلِيَّةٍ: «وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا »(٤).

<sup>(</sup>١) وذكره الحافظ في (الفتح: ٣٩/٧ - سلفية) نقلاً عن كتاب «الأم» للشافعي وقال: «والازدياد» بدل «والتزيد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عن » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في فضائل الصحابة: باب «لو كنت متخداً خليلاً ». وفي الأحكام: باب الاستخلاف، وفي الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل عن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في (مسنده: ٢٩٨/٥).

واهتدوا بهدي عار. وتمسكوا بعهد ابن مسعود »(١).

ورواه إبراهيم بن سعد، عن سفيان، عن عبد الملك، عن هلال مولى ربعي، عن ربعي، عن حذيفة. ورواه عمرو بن هرم، عن أبي عبد الله وربعي، عن حذيفة. وروي عن ابن الزعراء، عن ابن نسعود، كلاها عن النبي عَيْلَةً.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب: ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله علي اليوم الذي بدي به. فقلت: وارأساه. قال: «لوددت أن ذلك كان وأناحي، فأصلي عليك وأدفنك » قالت: فقلت - غيرة -: كأني بك في ذلك اليوم معرساً ببعض نسائك؟ قال: «وأنا وارأساه. ادعي لي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن ، ويقول قائل، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »(٢).

قال رحمه الله: وقد روينا في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث ابن عباس، جلوس النبي عَلِي على المنبر في ابتداء مرضه، وقوله: «يا أيها الناس، إن أمن الناس على بنفسه وماله أبو بكر »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: في المناقب: باب مناقب عبد الله بن مسعود. عن ابن مسعود. والروياني وأحمد (٣٩٩/٥) عن حذيفة. وابن عدي في «الكامل» عن أنس. وصححه الألباني كما في (صحيح الجامع: ١١٤٠).

وفي حديث أبي المعلى: «ما من أحد من الناس أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة »(١).

وفي حديث أبي الدرداء وغيره، عن رسول الله عليه أنه قال: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كَذَبَ. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي "(٢).

فهذه الأخبار وما في معناها تدل على أن النبي الله الله الله الله الكون الخليفة من بعده أبو بكر الصديق، فنبه أمته بما ذكر من فضيلته وسابقته وحسن أثره، ثم بما أمرهم به من الصلاة خلفه، ثم بالاقتداء به وبعمر بن الخطاب رضي الله عنها على ذلك. وإنما لم ينص عليه نصاً لا يحتمل غيره – والله أعلم – لأنه علم، بإعلام الله إياه، أن المسلمين يجتمعون عليه، وأن خلافته تنعقد بإجماعهم على بيعته.

وقد دل كتاب الله عز وجل على إمامة (أبي) (٣) بكر ومن بعده من الخلفاء. قال الله عز وجل: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لمم دينهم الذي ارتضى لهم (٤). وقال: ﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴾(٥).

فلم وجدت هذه الصفة في الاستخلاف والتمكين، في أمر أبي بكر وعمر وعثان وعلي، دل على أن خلافتهم حق. ودل أيضاً على إمامة الصديق قول الله عز وجل في سورة براءة، للقاعدين عن نصرة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن سعيد بن أبي المعلى: في المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق رضى الله عنه، ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه البخاري مطولاً من حديث أبي الدرداء في فضائل أصحاب النبي ﷺ: باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً..» وفي تفسير سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبا ». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٤١.

نبيه عَلَيْهِ، والمتخلفين عن الخروج معه في غزوة الحديبية: ﴿فقل: لن تخرجوا معي أبداً، ولن تقاتلوا معي عدواً﴾(١). وقال في سورة أخرى: ﴿سيقول المُخلَّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، ذرونا نتبعْكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾(١). يعني قوله: ﴿لن تخرجوا معي أبداً﴾. ثم قال: ﴿كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون: بل تحسدوننا. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً﴾(١). وقال: ﴿قل للمخلفين من الأعراب: سَتُدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فإن تطيعوا – الداعي لكم إلى قتالهم – يؤتكم الله أجراً حسناً. وإن تتولوًا – يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم – كما توليتهم من قبل يعذبُكم عذاباً أيماً﴾(١).

و [هل] (٥) الداعي لهم إلى ذلك غير النبي عَيْلِيَةِ، الذي قال الله له: ﴿ فقل: لن تخرجوا معي أبداً، ولن تقاتلوا معي عدواً ﴾(١). وقال في سورة الفتح: ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾(٣). فمنعهم من الخروج مع نبيه عَيْلِيَةً، وجعل خروجهم معه تبديلاً لكلامه، فوجب بذلك، أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه عَيْلِيَةً.

وقد قال مجاهد في قوله: ﴿أُولِي بأَس شديد﴾(١): هم فارس والروم، وكذلك قال الحسن البصري، وقال عطاء: هم فارس، وفي رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فارس، وفي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: هم بنو حنيفة يوم اليامة، فإن كانوا أهل اليامة، فقد قوتلوا في أيام أبي بكر الصديق، وهو الداعي إلى قتال مسيلمة وبني

<sup>(</sup>١) التوبة: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٥٠

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ١٦.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) الفتح: ١٦.

حنيفة، من أهل اليامة، وإن كانوا أهل فارس، فقد قوتلوا أيام عمر، وهو الداعي إلى قتال كسرى وأهل فارس. وإن كانوا أهل فارس والروم، فإنه أراد تنحية أهل الروم عن أرض الشام. وقد قوتلوا في أيام أبي بكر، ثم تم قتالهم وتنحيتهم عن الشام في أيام عمر، مع قتال فارس.

فوجب بذلك إمامة أبي بكر وعمر، وفي وجوب إمامة أحدها وجوب إمامة الآخر. وقد احتج بما ذكرنا من الآيات، على بن إسماعيل رحمه الله وغيره من علمائنا، في إثبات إمامة الصديق رضى الله عنه.

ودل أيضاً على إمامة الصديق، قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾(٢). فكان في علم الله سبحانه وتعالى، ما يكون بعد وفاة رسول الله يَرَالِنَهُ، من ارتداد قوم، فوعد رسوله، ووعده صدق، أنه ﴿يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾(١).

فلما وجد ما كان في علمه، في ارتداد من ارتد بعد وفاة رسول الله عليه، وجد تصديق وعده بقيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بقتالهم. فجاهد بمن أطاعه من الصحابة من عصاه من الأعراب، ولم يخف في الله لومة لائم، حتى ظهر الحق وزهق الباظل، وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله على آية للعالمين، ودلالة على صحة خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: نا إبراهيم بن مرزوق قال: نا روح بن عبادة، عن عوف، عن الحسن: في قوله: ﴿من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويجبونه﴾ قال: هم الذين قاتلوا مع أبي بكر أهل الردة من العرب،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

حتى رجعوا إلى الإسلام، بعد رسول الله عليه وكذلك قاله عكرمة وقتادة والضحاك.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن علي الميموني: ثنا الفريابي: ثنا عباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية. ثم الثالثة. ثم قيل له: مه يا أبا هريرة!! فقال: إن رسول الله عرب وجه أسامة بن زيد في سبع مائة إلى الشام. فلما نزل بذي خشب، قبض النبي عَرَالِيَّهُ، وارتدت العرب حول المدينة. واجتمع إليه أصحاب رسول الله عربي فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عَرالِيَّهُ، ولا حللت لواء عقده رسول الله عَرالِيَّهُ، ولا حللت لواء عقده رسول الله عَرالِيَّهُ، ولا حللت لواء عقده رسول الله عَرالِيَّهُ، ولا أن لهولاء قوة، ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام(۱).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في (البداية: ٣٠٥/٦) بسند البيهقي وقال: «عباد بن كثير هذا أظنه البرمكي لرواية الفريابي عنه، وهو متقارب الحديث، فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم ».

## باب اجتاع المسلمين على بيعة أبي بكر الصديق وإنقاذهم لإمامته

وهو: أبو بكر عبد الله بن عثان بن عامر (٠) بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة القرشي التيمي (٠٠).

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص المقرى، بن الحيامي ببغداد: نا أحمد بن سلمان النجاد قال: قرى، على محمد بن الهيثم وأنا أسمع: ثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثني سلمان بن بلال، عن هشام ابن عروة: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي عَنِينَ أن النبي عَنِينَ مات وأبو بكر بالسَّنْح (۱) فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله عَنِينَ قال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله عز وجل، فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر، فكشف عن رسول الله عَنِينَ أبداً وألي أنت وأمي، طبت حياً وميتاً والذي نفسي بيده لا يذيقك الله عز وجل الموتتين أبداً ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر، جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد

<sup>●</sup> في (التهذيب: ٥/٥١٥): عمرو.

<sup>•</sup> و وانظر نسبه في (التهذيب).

<sup>(</sup>١) السُّنْح: «منازل بني الحارث بن الخزرج. وكان أبو بكر متزوجاً فيهم» (الفتح: «١٥/٣) و(٢٩/٧).

الله، فإن الله حي لا يموت. وقال: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾(١). وقال. ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه..﴾(١) الآية كلها. فنشج الناس يبكون. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير.

فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك (إلا)(٣) أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني، فخشيت أن لا يبلغه أبو بكر، فتكلم وأبلغ، وقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، قال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل أبداً، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء - يعني المهاجرين(٤) - [هم](٥) أوسط العرب داراً، وأعزهم أحساباً. فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة البن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك، أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول الله علية. وأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس.

فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله الله (٦). ورواه عبد الله بن عباس، عن عمر بن الخطاب في قصة السقيفة بمعنى ما روته عائشة. وفيه من الزيادة عن عمر قال: فلم أكره مما قال غيرهم. كأن والله أن أُقَدَّمَ فتضرب عنقي لا يُقرِّبني ذلك إلى إثم، أحب إلى من أن

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إلى » وهو تصحيف. والتصحيح من البخاري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المهاجرون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) زيادة من البخاري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: في الجنائر: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. وفي فضائل الصحابة: «باب لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ». وفي المغازي: باب مرض الرسول المنتخ ووفاته. وقوله: «اقتلوه قتله الله ». قال الحافظ في (الفتح: ٣٢/٧): «لم يرد به عمر الأمر بقتله حقيقة... فهو دعاء عليه ».

أومر على قوم فيهم أبو بكر، وزاد أيضاً: قال عمر: فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى أشفقت الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط أبو بكر يده، فبايعته، وبايعه المهاجرون والأنصار، وقد ذكرناه في كتاب «الفضائل» بالتام،

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن خلي: ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري: أخبرني أنس بن مالك: أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس أبو بكر على منبر رسول الله عَيْسَة ، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله عَيْسَة .

قال أنس بن مالك: فتشهد عمر وأبو بكر صامت. ثم قال: أما بعد، فإني قد قلت لكم بالأمس مقالة وإنها لم تكن كها قلت. وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله عز وجل، ولا عهد عهده إلي رسول الله عن الله عن ولكني قد كنت رجوت أن يعيش رسول الله عن من عن يَدْبُرنا. - يريد بذلك أن يكون آخرهم -. فقال عمر: وإن يك محد عن يَدْبُرنا. - يريد بذلك أن يكون آخرهم الم نوراً، تهتدون به عمد على بين أظهر كم نوراً، تهتدون به هدي الله محمداً عن الله له محمداً عن قال: ثم ذكر عمر أبا بكر صاحب رسول الله عن الله له عمداً عن الله الم أحق المسلمين بأمرهم، فقوموا فبايعوه (۱).

وقد كان طائفة منهم بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة. وكانت بيعته على المنبر بيعة العامة.

أخبرنا الفقيه أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذباري رحمه الله: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي الكوفي: ثنا الحسين بن على الجعفي، عن زائدة، عن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن اسحاق قال: حدثني الزهري قال: حدثني أنس بن مالك.. وذكره (السيرة: ٦٠١/٦) قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح» (البداية: ٣٠١/٦).

أخبرنا أبو نصر بن قتادة: أنا أبو الفضل بن حيرويه: ثنا أحمد بن نجدة: ثنا إبراهيم بن زياد: ثنا عبدالله بن داود، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد قال: مرض النبي عَيَالَةٍ. فذكر الحديث في أمره أبا بكر بالصلاة بالناس، ثم في وفاته، ثم في رجوع الناس إلى أمر أبي بكر في وفاة النبي عَيَالَةٍ، ثم في الصلاة عليه، ثم دفنه، ثم في موضع دفنه، ثم في أمره بني عمه بغسله، ثم خروج المهاجرين إلى الأنصار. فقال قائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر: من له مثل هذه الثلاثة التي لأبي بكر: قال الله: ﴿ ثاني اثنين إذ هما في الغار ﴾. من هما؟ ﴿ إذ يقول لصاحبه ﴾ من صاحبه؟ ﴿ لا تحزن إن الله معما؟ أمير وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.

وحدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرى، ، قراءة عليه قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا جعفر ابن محمد بن شاكر: ثنا عفان بن مسلم: ثنا وهيب: ثنا داود بن أبي هند، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد الحدري قال: لما توفي رسول الله عَنَا قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله عَنَا أَنَا أَنَا أَنَا إِذَا استعمل رجلاً منكم، قرن معه رجلاً منا.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: في الإمامة: باب ذكر الإمامة والجاعة. والحاكم في (المستدائ، ٢٠/٣) وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الأرناؤوط (الجامع: ٥٩٥/٨).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٤٠.

فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خبراً يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صافحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا. فلما قعد أبو بكر على المنبر، نظر في وجوه القوم فلم ير علياً. فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فاتوا به. فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله علي وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله على فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوام، فسأل عنه حتى جاوًا به، قال: ابن عمة رسول الله على فقال مثل عمة رسول الله على وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين. فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله على فبايعه (۱).

وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على بن آلسقا الإسفراييني: نا أبو على الحسن بن على الحافظ: ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية، وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا بندار بن بشار: ثنا أبو هشام المخزومي: ثنا وهيب. فذكره بإسناده ومعناه. غير أنه قال: فقام عمر ابن الخطاب فقال: صدق قائلكم. أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم. وأخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه، وبايعه عمر، وبايعه المهاجرون، والأنصار.

وحدثنا محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا محمد بن صالح بن هانيء: ثنا الفضل بن محمد البيهقي: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) عزاه ابن كثير في (البداية: ٣٠١/٦ - ٣٠١) للبيهقي وذكر إسناده فيه. وأحمد مختصراً عن وهيب والحاكم مطولاً من طريق عفان بن مسلم عن وهيب مطولاً.

عبد الرحمن بن عوف، في هذه القصة قال: ثم قام أبو بكر، فخطب الناس واعتذر إليهم - يعني إلى على والزبير ومن تخلف - وقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً وليلة قط، ولا كنت فيها راغباً، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمراً عظياً، ما لي به طاقة ولا يدان، إلا بتقوية الله. ولوددت أن أقوى الناس، مكاني عليها اليوم. فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به.

وقال على والزبير: ما غضبنا إلا أنا أُخِّرنا عن المشاورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، بعد رسول الله عَيْكِيَّ إنه لصاحب الغار وثاني اثنين. وإنا لنعرف شرفه وكبره. ولقد أمره رسول الله عَيْكِيَّ بالصلاة بالناس وهو حي(١).

وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في «المغازي». وقال في اعتذار وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في «المغازي». وقال في اعتذار أبي بكر إلى علي وغيره ممن تخلف عن بيعته: أما والله، ما حملنا على إبرام ذلك دون من غاب عنه إلا مخافة الفتنة وتفاقم الحِدثان. وإن كنت لها لكارها، لولا ذلك ما شهدها أحد، كان أحب إلى أن يشهدها منك، إلا من هو بمثل منزلتك. ثم أشرف على الناس فقال: أيها الناس، هذا على بن أبي طالب، فلا بيعة لي في عنقه، وهو بالخيار من أمره. ألا وأنتم بالخيار جميعاً في بيعتكم إياي، فإن رأيتم لها غيري، فأنا أول من بايعه.

فلما سمع ذلك على من قوله، تحلل عنه ما كان قد دخله، فقال: لا حل، لا نرى لها غيرك. فمديده فبايعه هو والنفر الذين كانوا معه. وقال جميع الناس مثل ذلك. فردوا الأمر إلى أبي بكر، وهو خليفة رسول الله على الصلاة بعده. فكانوا يسمونه

<sup>(</sup>١) أخرجه موسى بن عقبة في «مغازية» كما ذكره ابن كثير في (البداية: ٣٠٢/٦).

خليفة رسول الله عليه حتى هلك.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا أحمد بن عبد الجبار: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق. فذكر قصة السقيفة، ثم ذكر بيعة العامة من بعد يوم السقيفة، ثم ذكر ما نقلناه.

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذهب فيا خيرهم فيه من مبايعته، مذهب التواضع، وليستبرىء قلوبهم في استخلافه، حتى إذا عرف منهم الصدق، سكن إلى اجتاعهم على ذلك في السر والعلانية. وقد صح بما ذكرنا اجتاعهم على مبايعته مع على بن أبي طالب. فلا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن على أو غيره بخلاف ظاهره. فكان على أكبر علا وأجل قدراً من أن يقدم على هذا الأمر العظيم، بغير حق، أو يظهر للناس خلاف ما في ضميره. ولو جاز هذا في اجتاعهم على خلافة أبي بكر، لم يصح إجماع قط، والإجماع أحد حجج الشريعة، ولا يجوز تعطيله بالتوهم.

والذي روى أن علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر، ليس من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري، فأدرجه بعض الرواة في الحديث في قصة فاطمة رضي الله عنها، وحفظه معمر بن راشد، فرواه مفصلاً، وجعله من قول الزهري منقطعاً من الحديث.

وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري ومن تابعه من أهل المغازي، أن علياً بايعه في بيعة العامة، التي جرت في السقيفة، ويحتمل أن علياً بايعه بيعة العامة، كما روينا في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث(١)، إذ

<sup>(</sup>١) وانظر قصة اختلافها وأبي بكر في الميراث عند البخاري: في فرض الخمس: باب فرض الخمس وفي فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله عليه وانظره عند مسلم في الجهاد. والترمذي في السير. وأحمد (٦/١ و ٩).

لم تسمع من رسول الله عَلَيْ في باب الميراث ما سمعه أبو بكر وغيره، فكانت معذورة فيا طلبته، وكان أبو بكر معذوراً فيا منع، فتخلف على عن حضور أبي بكر حتى توفيت. ثم كان منه تجديد البيعة، والقيام بواجباتها كها قال الزهري.

ولا يجوز أن يكون قعود على في بيته على وجه الكراهية لإمارته. ففي رواية الزهري أنه بايعه بعد وعظم حقه. ولو كان الأمر على غير ما قلنا لكانت بيعته آخراً خطأ. ومن زعم أن علياً بايعه ظاهراً وخالفه باطناً، فقد أساء الثناء على على، وقال فيه أقبح القول.

وقد قال على في إمارته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها عَيِّلِيَّةٍ؟ قالوا: بلى. قال: أبو بكر ثم عمر.

ونحن نزعم أن علياً كان لا يفعل إلا ما هو حق، ولا يقول إلا ما هو صدق، وقد فعل في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية. وقال في فضلها ما نقلناه في كتاب «الفضائل». فلا معنى لقول من قال بخلاف ما قال وفعل.

وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة، في مرض موتها، وترضّاها حتى رضيت عنه، فلا طائل لسخط غيرها ممن يدعي موالاة أهل البيت، ثم يطعن على أصحاب رسول الله عَيْنِيّة، ويهجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف واختلاف السر والعلانية، في القول والفعل، وبالله العصمة والتوفيق.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: ثنا محمد بن عبد الوهاب: ثنا عبدان بن عثان العتكي بنيسابور: أنا أبو حزة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق، فاستأذن عليها فقال: يا فاطمة،

هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضاها. وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو عبد الله الصفار: ثنا إساعيل بن إسحاق القاضي: ثنا نصر بن علي: ثنا ابن داود، عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي: أما أنا، فلو كنت مكان أبي بكر، لحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر في فدك.

وأما حديث الموالاة، فليس فيه - إن صح إسناده - نص على ولاية علي بعده. فقد ذكرنا من طرقه في كتاب «الفضائل» ما دل على مقصود النبي عَيَّلِيَّة من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن، كثرت الشكاة عنه، وأظهروا بغضه، فأراد النبي عَيِّلِيَّة أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته. فقال: «من كنت وليه فعلي وليه »(۱). وفي بعض الروايات: «من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه »(۱). والمراد به ولاء الإسلام ومودته. وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضاً، ولا يعادي بعضهم بعضاً. وهو في معنى ما ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق وهو في معنى ما ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي عَلَيْكُم، إلى أنه: لا يجبني إلا

<sup>(</sup>١) صحيح. صححه الألباني في (صحيح الجامع: ٦٤٠٠). وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم عن بريدة. وزاد الألباني: الطبراني في الصغير.

<sup>(</sup>٢) صحيح. صححه الألباني أيضاً (نفسه: ٦٣٩٩) ولم يذكر زيادة «اللهم وال...» الخووهي عند أحمد. وأخرجه الترمذي في المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن زيد بن أرقم وأحمد في (المسند: ٣٦٨/٤ و ٣٨٣) عن البراء وبريده، وأخرجه ابن ماجه عن البراء أيضاً والنسائي والضياء عن زيد بن أرقم وهو في (المشكاة: ٢٠٩١).

مؤمن ولا يبغضني إلا منافق(١).

وفي حديث بريدة حين شكا علياً، فقال النبي عَلِيَّة: «أتبغض علياً؟ » فقلت: نعم، فقال: «لا تبغضه وأحببه وازدد له حباً »، قال بريدة: فإ كان من الناس أحد أحب إليّ من علي بعد قول رسول الله عَلِيَّةً(٢).

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: ثنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي: ثنا العباس بن يوسف الشكلي قال: سمعت الربيع بن سليان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي السلام عنه: «من كنت مولاه فعلي مولاه » يعني بذلك: ولاء الإسلام، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لامولى لهم﴾(٣). وأما قول عمر بن الخطاب لعلي: «أصبحت مولى كل مؤمن » يقول: ولي كل مسلم.

أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن على: أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: ثنا محمد بنعبد الوهاب: أنا جعفر بنعون: أنا فضيل [بن] (٤) مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن وسأله رجل: ألم يقل رسول الله عَلَيْ « من كنت مولاه فعلي مولاه »؟ قال لي: بلى، والله لو يعني بذلك رسول الله عَلَيْ كان الله عَلَيْ الإمارة والسلطان لأ فصح لهم بذلك، فإن رسول الله عَلَيْ كان أنصح للمسلمين. فقال: يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار علياً لهذا الأمر وجعله القائم به للمسلمين من بعده، ثم ترك علي ما أمر الله الأمر وجعله القائم به للمسلمين من بعده، ثم ترك علي ما أمر الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في الايمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضي الله عنهم من الإيمان. والترمذي في المناقب: الباب المذكور. والنسائي: في الإيمان: باب علامة المنافق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه باختلاف: البخاري في المغازي: باب رقم (٦١). وأحمد في (المسند: ٥/١٥٣ و ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) عمد: ١١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

ورسوله، لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله.

ورواه شبابة بن سوار، عن الفضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن أبن الحسن أخا عبد الله بن الحسن وهو يقول لرجل ممن يتولاهم. فذكر قصة ثم قال: ولو كان الأمر كما يقولون أن الله ورسوله اختار علياً لهذا الأمر وللقيام به على الناس بعد رسول الله ورسول أمره، ويعذر فيه إلى الناس. قال: فقال الرافضي: ألم يقل رسول الله والله، إن الله ورسول الله والله، إن الله ورسول الله والله، إن الله ورسول الله والله الله والله الله والله والله

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا يحيى ابن أبي طالب: ثنا شبابة بن سوار: أنا الفضيل بن مرزوق.. فذكره.

وأما حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي عَلَيْكُ خلف علياً في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي »(۱). وفي رواية: «معي ». فإنه لا يعني به استخلافه بعد وفاته، وإنما يعني به استخلافه على المدينة عند خروجه إلى غزوة تبوك، كما استخلف موسى هارون عند خروجه إلى الطور. وكيف يكون المراد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه. والترمذي في المناقب: باب مناقب على بن أبي طالب مطولاً. وأخرجه البخاري مختصراً في المغازي: باب غزوة تبوك. وفي فضائل الصحابة: باب مناقب على بن أبي طالب رضي الله عنه.

به الخلافة بعد موته، وقد مات هارون قبل موسى.

ثم الجواب عن هذا وعن جميع ما روي في معناه ما:

روينا عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، من تنزيه علي رضي الله عنه عن كتان ما أمره به رسول الله يَرَالِيَّ وكذلك قاله أخوه عبد الله بن الحسن، فإنا روينا عنه أنه قال: من هذا الذي يزعم أن عليًا كان مقهوراً، وأن رسول الله يَرَالِيِّ أمره بأمور لم ينفذها، فكفي ازدراء على علي ومنقصة بأن يزعم قوم أن رسول الله يَرَالِيَ أمره بأمر فلم ينفذه.

أخبرنا أحمد بن الحسن: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا يحيى بن أبي طالب: أنا شبابة: أنا حفص بن قيس، عن عبد الله بن الحسن. فذكره، وقد اعترف أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، بأن رسول الله عنه أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، بأن رسول الله عنه أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه مرض الله عنه أحداً بعد وفاته، في أحاديث قد ذكرناها في مرض النبي عَلَيْكُم ، في آخر «دلائل النبوة » وفي كتاب «الفضائل ». ونحن نذكر هاهنا منها: ما:

أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أنا أبو جعفر الرزاز: ثنا عبد الرحن ابن مرزوق: ثنا شبابة بن سوار: ثنا شعيب بن ميمون: ثنا حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي: أستَخْلُف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله عَلِي فأسْتَخْلَف إن يرد الله بالناس خيراً جمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم عَلِي على خيرهم.

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري: أنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي بها(۱): ثنا شعيب بن أيوب: ثنا أبو داود الحضري، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن عمرو بن سفيان قال: لم ظهر علي رضي الله عنه على الناس يوم الجمل قال: أيها الناس، إن رسول الله على ألينا في هذه الإمارة شيئاً، حتى رأينا من الرأي

<sup>(</sup>١) يعني: بواسط.

أن نستخلف أبا بكر، فأقام واستقام، حتى ضرب الدين بجرانه. ثم إن أقوى ما طلبوا هذه الدنيا، فكانت أمور يقضي الله فيها ما يشاء.

ورواه الضحاك بن مخلد أبو عاصم، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سفيان، عن أبيه: أن علياً خطب فقال: إن رسول الله علياً لم يعهد إلينا عهداً في الإمارة نأخذ به، ولكنه رأي رأيناه استخلف أبو بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فأقام حتى ضرب الدين بجرانه.

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرى: أنا الحسن بن محمد ابن إسحاق: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي: ثنا محمد بن أبي بكر: ثنا الضحاك بن مخلد: ثنا سفيان فذكره

أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو حامد بن بلال: ثنا محمد بن إسماعيل الأحسي: ثنا الحاربي: ثنا محمد بن طلحة، عن أبي عبيدة، عن الحكم بن حجل قال: خطبا على بالبصرة فقال: ألا لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر، لا أوتى بأحد فضلني عليها إلا جلدته حد المفتري.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أحمد بن علي المقرىء في «التاريخ»: ثنا أبو عيسى الترمذي: ثنا الحسن بن عرفة: حدثني محمد ابن الفضيل، عن سالم بن حفصة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي، وجعفر بن محمد، عن أبي بكر وعمر فقالا لي: يا سالم تولاها وابرأ من عدوها، فإنها كانا إمامي هدى. قال سالم: وقال لي جعفر بن محمد: يا سالم أيسب الرجل جده، أبو بكر جدي، لانالتني شفاعة محمد عرفي يوم القيامة إن لم أكن أتولاها وأبرأ من عدوها. قال أبو عيسى: وكانت أم جعفر بن محمد: أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أخبرني بذلك بعض ولد أبي بكر الصديق.

\* \* \* \*

## باب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنها

وهو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب(١)، القرشي العدوي رضى الله عنه(٢).

أنا الشيخ الإمام الزاهد أبو على إساعيل بن أحمد البيهقي قراءة عدينة تبريز بعد صلاة العصر: أنا الشيخ والدي رحمه الله(٣).

أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان: ثنا إبراهيم بن الحرث: ثنا يحيى بن أبي بكير: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: الملك حين تفرس في يوسف والقوم فيه زاهدون. وابنة شعيب في موسى فقالت لأبيها: ﴿يَا أَبِتِ اسْتَأْجِرِه، إِنْ خَيْرِ مِنْ اسْتَأْجِرِتَ القوي الأمين ﴿يَا أَبِتِ اسْتَأْجِرِه، إِنْ خَيْرِ مِنْ اسْتَأْجِرِتَ القوي الأمين ﴿يَا أَبِتِ اسْتَأْجِرِه، إِنْ خَيْرِ مِنْ اسْتَأْجِرِتَ القوي الأمين ﴿يَا أَبِتِ اسْتَعْرِفُ وَرُواه جَاعة عَنْ السَّعْلُفُه، ورواه جماعة عن المُمين ﴿يَا أَبِهِ بكر حَيْنَ تَفْرِسَ فِي عَمْرُ فَاسْتَخْلُفُه، ورواه جماعة عن

<sup>(</sup>١) زاد ابن حجر بعد كعب: بن لؤي بن غالب.

<sup>(</sup>٢) وانظر نسبه في (التهذيب: ٤٣٨/٧ - ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) هذا السند الذي أورده المصنف لا علاقة له بما بعده لأن أبا طاهر الفقيه من شيوخ البيهقي فلا يحتاج إلى شيخين للوصول إليه، ولكنه أراد به والله أعلم أن يسند ساعه لنسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك كان ينبغي أن يقول (أناه) وربما سقطت الهاء من النساخ.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٦.

سفيان بن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله.

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي: ثنا محمد بن أيوب: ثنا محمد بن كثير: ثنا سفيان... فذكره.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا إبراهيم ابن سليان البرلسي: ثنا عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: لما ولى عمر خطب الناس على منبر رسول الله عَلِي ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني قد علمت أنكم كنتم تصفون منى شدة وغلظة، وذلك أني كنت مع رسول الله عليه ، فكنت عبده وخادمه، وكان كم قال الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوفاً رحياً. وكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا أن يُغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف، وإلا أقمت على الناس لمكان لينه. فلم أزل مع رسول الله على خلك حتى توفاه الله، وهو عنى راض، فالحمد لله على ذلك كثيراً، وأنابه أسعد. ثم قمت ذلك المقام مع أبي بكر خليفة رسول الله عليه الله عليه الله عليه وقد علمتم في كرمه ودعته ولينه، فكنت خادمه كالسيف المسلول على الناس بين يديه، أخلط شدقي بلينه، إلا أن يتقدم إلى فأكف وإلا خدمت. فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، فالحمد لله كثيراً، وأنا به أسعد. ثم صار أمركم إلى اليوم، وأنا أعلم أن سيقول قائل: كان يشدد علينا والأمر إلى غيره، فكيف به إذا صار إليه. واعلموا أنكم قد عرفتموني وجربتموني. وقد عرفت محمد الله من سنة نبيكم عليه ما عرفت، وما أصبحت نادماً على شيء يكون، كنت أحب أن يسأل رسول الله عَلِي ، إلا وقد سألته. واعلموا أن شدتي التي كنتم ترون مني قد زادت أضعافاً إذا كان الأمر إلي على الظالم والمعتدي والأخذ للمسلمين لضعيفهم من قويهم وإني بعد شدتي تلك واضع

خدي بالأرض بأهل الكفاف والكف منكم والتسليم. وإني لا أبالي كان بيني وبين أحد في أحسابكم أن أمشي معه إلى من أحببتم منكم، فينظر فيا بيني وبينه، فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النصيحة فيا ولاني الله. ثم نزل.

قال ابن المسيب: فوالله لقد وفا بما قال. وزاد في موضع: الشدة على أهل الريبة والظلمة، والرفق بأهل الحق من كانوا.

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري: ثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي: ثنا شغيب بن أيوب: ثنا يعلى بن عبد الطنافسي، وأبو نعم، عن سفيان، عن القاسم بن كثير بياع السَّابِريّ (۱)، عن قيس الحارثي قال: سمعت علياً يقول على هذا المنبر: سبق رسول الله عَرِّفُ أبو بكر، وثلث عمر، ثم أصابتنا فتنة، فهو ما شاء الله عز وجل (۱). وكذلك رواه عبد خير، عن على وقال فيه: يعفوالله عمن يشاء.

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان: أنا أحمد بن عبيد الصفار: ثنا محمد ابن الفضل بن جابر: ثنا الحكم بن موسى: ثنا شهاب - يعني ابن خراش - ثنا الحجاج بن دينار، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ضرب علقمة هذا المنبر وقال: خطبنا على على المنبر: فحمد الله وأثنى على عليه وذكر ما شاء الله أن يذكره. ثم قال: بلغني أن ناساً يفضلونني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. ومن قال شيئاً من ذلك فهو مفتر، عليه ما على

<sup>(</sup>١) السابريّ: نوع من رقيق الثياب منسوب إلى سابور. وكل رقيق سابري. وأيضاً: تمر جيد طيب. ودرع دقيقة النسج في إحكام منسوبة إلى سابور الملك. (معجم متن اللغة: (٩٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في (المجمع: ٥٤/٩): «ورجال أحمد ثقات ».

المفتري. إن خير الناس بعد رسول الله عَنْ أبو بكر وعمر. وأحدثنا بعدها أحداثاً يفعل الله فيها - أظنه قال: - ما أحب. ولهذا شواهد عن على رضى الله عنه، ذكرناها في كتاب «الفضائل».

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري برو: ثنا أبو الموجه: أخبرنا عبدان: أنا عبد الله بن المبارك، عن عمرو بن سعيد، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقول: لما وضع عمر على سريره، فكنفه الناس يدعون ويصلون، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي، فالتفتُ فإذا هو علي بن أبي طالب فقال: والله ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، إن كنت أسمع النبي الله يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» و «دخلت أنا وأبو بكر وعمر» و «دخلت أنا وأبو بكر وعمر» و «دخلت أنا وأبو بكر وعمر» عن على عن أبيه عن جابر عن على مختصراً.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء: ثنا أبو العباس أحمد بن خالد الدامغاني: ثنا أبو مصعب الزهري: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: أنه قال: ما رأيت هاشمياً أفقه من علي بن الحسين: سمعت علي بن الحسين يقول وهو يسأل: كيف منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله عربي فأشار بيده إلى القبر ثم قال: منزلتها منه الساعة، ورواه يعقوب بن محمد الزهري، عن عبد العزيز وقال في الحواب: كمنزلتها منه الساعة، ها ضجيعاه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر. ومسلم: في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في (المجمع: ٥٤/٩): «رواه عبد الله. وابن أبي حازم لم أعرفه، وشيخ عبد الله ثقة ». قلت: وعبد الله ليس أحد الأربعة الذين جمع الهيثمي زوائدهم في هذا الكتاب، إلا أن يكون أبا عبد الله: وهو أحمد، والله أعلم. وابن أبي حازم: هو عبد العزيز، فيه كلام وقد وُثّق وانظر (المغني: ٣٧٣٢).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ: أنا الحسن بن يعقوب العدل: ثنا يحيى بن أبي طالب: ثنا عبد الوهاب بن عطاء: أنا داوود بن أبي هند، عن عامر، عن ابن عباس قال: دخلت على عمر حين طعن فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله عرائية وهو عنك راض، ولم الله عرائية حين خدله الناس، وقبض رسول الله عرائية وهو عنك راض، ولم يحتلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيداً. فقال أعد علي، فأعدت عليه، فقال: والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع(۱).

زاد فيه غيره عن ابن عباس: ووليت فعدلت. وقال فيه سماك الحنفي، عن ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، فإن الله قد مصر بك الأمصار، ودفع بك النفاق، وأفشى بك الرزق. وقال فيه ابن أبي مليكة مرة عن ابن عباس ومرة عن المسور بن مخرمة: أن ابن عباس قال له: لقد صحبت رسول الله عباس فأحسنت صحبته، وفارقك وهو عنك راض، وصحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم، لتفارقنهم وهم عنك راضون (١٠).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي في (المجمع: ٧٦/٩) وأورده مطولاً: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن المسور بن مخرمة عن ابن عباس: في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب. وأخرجه مطولاً أبو يعلى في مسنده عن أبي رافع. وقال الهيثمي: (ورجاله رجال الصحيح).

### باب استخلاف عثان بن عفان رضي الله عنه

وهو: أبو عبد الله، وقيل أبو عمرو، عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي(١).

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أخبرني أبو عبد الرحمن ابن أبي الوزير التاجر: حدثنا أبو حاتم الرازي: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: ثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسين بن أبي بكرة: أن النبي عَيَّاتُ قال: «من رأى منكم رؤيا؟ » فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من الساء. فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر. ووزن عمر وعثان فرجح عمر. ووزن عمر وعثان فرجح عمر. ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله عَيَّاتُهُ (٢).

وأخبرنا أبو على الروذباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو ود: ثنا موسى بن إساعيل: ثنا حماد، عن على بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي والله: أنه قال ذات يوم: «أيكم رأى رؤيا؟». فذكر معناه، ولم يذكر الكراهية، وقال: فاستاء لها رسول

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: «ويقال: أبو ليلي » وانظر نسبه في (التهذيب: ١٣٩/٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ في الميزان والدلو. وأبو
 داود: في السنة: باب في الخلفاء. وصححه الأرناؤوط كما في (الجامع: ٥٧٤/٨).

الله عَلَيْ - يعني ساءه ذلك - فقال: «خلافة نبوة، ثم يولي الله الملك من يشاء »(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس: ثنا عثان بن سعيد الدارمي: ثنا موسى بن إساعيل: ثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب. فذكر الحديث في مقتله. قال: فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. فقال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر و أو الرهط - الذين توفي رسول الله وسعداً وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن بن عوف. قال: يشهد كم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء - كالتعزية له - فإن أصابت الإمرة سعداً فهو دال، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعز له من عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي. فذكر وصيته بالمهاجرين الأولين ثم بالأنصار، ثم بأهل الأمصار، ثم بالأعراب، وصيته بالمهاجرين الأولين ثم بالأنصار، ثم بأهل الأمصار، ثم بالأعراب،

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الزيادة أبو داود. وضعف الأرناؤوط إسنادها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: في السنة: باب في الخلفاء. وفيه كما في سند المصنف: عمر بن أبان. قال الحافظ في (التقريب: ٢٥/٦): «مقبول» يعني عند المتابعة.

اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبدالرحن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير: قد جعلت أمري إلى على، وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عبدالرحمن، فقال عبدالرحمن: أيكم يبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه وليحرصن على صلاح الأمة، قال: فأسكت الشيخان، فقال عبدالرحمن: أفتجعلونه إلى والله على أن لا آلو عن أفضلكم؟ فقالا: نعم، قال: فأخذ بيد أحدها فقال: لك من قرابة رسول الله على أن لأن أنا أمرتك الله على الله على أن لا أله مثل لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له على، ولج أهل الدار فبايعوه(١).

ورواه المسور بن مخرمة وقال: فلم اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا على، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً. قال: وأخذ بيد عثان وقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس، المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وهذا بعد أن شاور عبد الرحمن الناس ثلاثة أيام، لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق. الصغاني: ثنا أبو سلمة الخزاعي: ثنا عبد العزيز الماجشون: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي عَلَيْكُمْ لا نعدل بعد النبي عَلَيْكُمْ أحداً بأبي بكر ثم عمر ثم عثان، ثم نترك أصحاب النبي عَلَيْكُمْ لا نفاصل بينهم (۱).

<sup>(</sup>١) ابن كثير (البداية والنهاية: ١٣٧/٧ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: في فضائل الصحابة: باب فضل أبي بكر بعد النبي على الله وباب مناقب عثان بن عفان. وأخرجه أبو داود: في السنة: باب في التفضيل. وأخرجه بمعناه الترمذي: في المناقب: باب مناقب عثان بن عفان رضي الله عنه.

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الرودباري: أنا أبو بكر بن داسة: ثنا أبو داود: ثنا محمد بن كثير: أنا سفيان: ثنا جامع بن أبي راشد: ثنا أبو يعلى، عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي - يعني علياً -: أي الناس خير بعد رسول الله علياً؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثان. فقلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين(١).

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرى: أنا الحسن بن محمد ابن إسحاق: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي: ثنا سليان بن حرب: ثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي عثان، عن أبي موسى: أن رسول الله عليه لله عليه وخل حائطاً، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن. فقال: «إيذن له وبشره بالجنة ». فإذا أبو بكر، ثم جاء رجل آخر يستأذن. فقال: «إيذن له وبشره بالجنة ». فإذا عمر، ثم استأذن رجل آخر، فسكت هنيهة، ثم قال: «إيذن له وبشره بالجنة بعد بلوى تصيبه ». فإذا عثان.

قال حماد: فحدثني علي بن الحكم، وعاصم الأحول: أنها سمعا أبا عثان يحدثه عن أبي موسى .. نحواً من هذا . غير أن عاصاً زاد فيه: أن رسول الله عن كان في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه ، فلما أقبل عثان غطاها (٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في فضائل الصحابة: باب قول الني ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ». وأبو داود: في السنة: باب في التفضيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن: باب الفتنة تموج كالبحر. وفي فضائل الصحابة: باب قول النبي عليه: «لو كنت متخذاً خليلاً..» وباب مناقب عمر بن الخطاب. وباب مناقب عثان بن عفان. وفي الأدب: باب نكت العود في الماء والطين. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب من فضائل عثان بن عفان رضي الله عنه. وبمعناه أخرجه الترمذي في المناقب باب رقم (٦١).

ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حازم، عن أبي سهلة مولى عثان، عن عائشة: أن رسول الله عَيَّلَة قال: «ادع لي - أوليت عندي - رجلاً من أصحابي ». قالت: قلت: أبو بكر؟ قال: «لا ». قلت: عمر؟ قال: «لا ». قلت: فعثان؟ قال: «نعم ». «لا ». قلت: فعثان؟ قال: «نعم ». قالت: فجاء عثان. فقال: «قومي ». قال: فجعل النبي عَيَّلَة يسر إلى عثان، ولون عثان يتغير، فلم كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لا .

وروينا من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن حوالة ومرة ابن كعب، عن النبي عليه في فتنة ذكرها وأشار إلى عثان بأنه يكون فيها على الحق - أو قال: على الهدى - . وفي رواية بعضهم: «عليكم بالأمير وأصحابه » وأشار إلى عثان بن عفان (٢). وفي كل ذلك مع ما ذكرناه في «الفضائل» دلالة على صحة خلافته.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنا الربيع بن سليان: أخبرنا الشافعي - وهو يحتج في تثبيت خبر الواحد - قال: وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحداً، فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، ثم عمر أهل الشورى، ليختاروا واحداً. فاختار عبد الرحمن عثان بن عفان.

وروينا عن الشافعي أنه كان يقول: أفضل الناس بعد رسول الله عَيْنَاتُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه باختلاف عن حفصة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة: أبو يعلى بإسناد فيه «إبراهيم بن عمر بن عثان العثاني» قال عنه الهيثمي (٩٠/٩): «وهو ضعيف». ورواه عن أبي سهلة مختصراً: الترمذي في المناقب: باب مناقب عثان. وابن ماجه في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) أخرج حديث ابن عمر ومرة بن كعب: الترمذي: في الكتاب المذكور، وأخرج حديث عبد الله بن حوالة أحمد والطبراني، وقال الهيثمي (٨٩/٩): «ورجالهما رجال الصحيح ».

أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي.

وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فتحويه الدينوري: ثنا صفوان بن الحسين: ثنا محمد بن إبراهيم بن زياد: ثنا الربيع بن سليان: سمعت الشافعي يقول: مثل ذلك.

وكذلك روي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. وروي عن الربيع في رواية أخرى، عن الشافعي أنه قال: أفضل الناس بعد رسول الله عَلِيْكُ أَبُو بكر وعمر وعثان وعلى.

وروينا عن أبي ثور، عن الشافعي: أنه قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديها على جميع الصحابة. وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثان. ونحن لا نخطيء واحداً من أصحاب رسول الله علي فيا فعلوا. وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب «الفضائل»، وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا، وبالله التوفيق.

\* \* \* \*

## باب استخلاف أبي الحسن على بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان: ثنا الحجاج بن أبي منيع: ثنا جدي، عن الزهري قال: لما قتل عثان، برز علي بن أبي طالب للناس، ودعاهم إلى البيعة، فبايعه الناس، ولم يعدلوا به طلحة ولا غيره. وهذا لأن سائر من بقي من أصحاب الشورى كانوا قد تركوا حقوقهم عند بيعة عثان كما مضى ذكره، فلم يبق أحد منهم لم يترك حقه إلا علي، وكان قد وفي بعهد عثان حتى قتل. وكان أفضل من بقي من الصحابة، فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه. ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها، حتى جرت له بالخلافة منه. ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها، حتى جرت له

<sup>(</sup>١) وقد تقدم في باب تسمية الخلفاء .. الخ.

بيعة. وبايعه مع سائر الناس من بقى من أصحاب الشورى.

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان إملاءً: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن على الدقاق: أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المديني: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في «مسنده»: ثنا عبدة بن سلمان: ثنا سالم المرادي أبو العلاء قال: سمعت الحسن يقول: لما قدم على البصرة في إثر طلحة وأصحابه، قام عبد الله بن الكوا، وابن عباد فقال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرك هذا؟ أوصية أوصاك بها رسول الله عَلَيْهُ؟ أم عهد عهده إليك؟ أم رأى رأيته حين تفرقت الأمة واختلُّفت كلمتها؟ فقال: ما أكون أول كاذب عليه. والله ما مات رسول الله عَلَيْهُ موت فجأة ، ولا قتل قتلاً . ولقد مكث في مرضه . كل ذلك يأتيه المؤذن، فيؤذن بالصلاة فيقول: «مروا أبا بكر ليصلى بالناس». ولقد تركني، وهو يرى مكاني، ولو عهد إلى شيئاً لقمت به. حتى عرضت في ذلك امرأة من نسائه(١)، فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر أن يصلى بالناس؟ قال لها: «إنكن صواحب يوسف ». فلما قبض رسول الله عليه ، نظر المسلمون في أمرهم. فإذا رسول الله عَلِيُّ قد ولي أبا بكر أمر دينهم، فولوه أمر دنياهم، فبايعه المسلمون وبايعته معهم. فكنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني. وكنت سوطاً بين يديه في إقامة الحدود. فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده. فأشار بعمر ولم يأل فبايعه المسلمون، وبايعته معهم. فكنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني. وكنت سوطاً بين يديه في إقامة الحدود. فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده. وكره أن ينتخب منا معشر قريش رجلاً فيوليه أمراً لأمة، فلا يكون فيه إساءة لن بعده، إلا لحقت عمر في قبره، فاختار منا ستة أنا فيهم، لنختار للأمة رجلاً منا. فلم اجتمعنا وثب

<sup>(</sup>١) وهي عائشة رضي الله عنها كم تقدم.

عبد الرحمن بن عوف، فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه مواثيقنا، على أن يختار من الخمسة رجلاً فيوليه أمر الأمة. فأعطيناه مواثيقنا، فأخذ بيد عثان، فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فلم نظرت في أمري، فإذا عهدي قد سبق بيعتي، فبايعت وسلمت، فكنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني، فلما قتل عثان نظر [ت] في أمري، فإذا الربقة التي كانت لأبي بكر وعمر في عنقي قد انحلت، وإذا العهد لعثان قد وفيت به.

وإذا أنا برجل من المسلمين، ليس لأحد عندي دعوى ولا طلب، فوثب فيها من ليس مثلي - يعني معاوية - لا قرابته كقرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. قالا: صدقت، فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين - يعنيان طلحة والزبير - صاحباك في المجرة، وصاحباك في بيعة الرضوان، وصاحباك في المشورة؟

قال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة. ولو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه. ولو أن رجلاً ممن بايع عمر خلعه لقاتلناه.

سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي، وهو يذكر ما يجمع هذا الحديث من فضائل على رضي الله عنه ومناقبه ومزاياه ومحاسنه ودلالات صدقه وقوة دينه وصحة بيعته، قال: ومن كبارها، أنه لم يدع ذكر ما عرض له فيا أجرى إليه عبد الرحمن، وإن كان يسيراً، حتى قال: «ولقد عرض في نفسي عند ذلك ». وفي ذلك ما يوضح أنه لو عرض له في أمر أبي بكر وعمر شيء، واختلف له فيه سر وعلن لبينه بصريح أو نبه عليه بتعريض، كما فعل فيا عرض له عند فعل عبد الرحمن ما فعل.

قال: الشيخ: وكان السبب في قتال طلحة والزبير علياً، أن بعض الناس صور لهما أن علياً كان راضياً بقتل عثان. فذهبا إلى عائشة أم المؤمنين، وحملاها على الخروج في طلب دم عثان والإصلاح بين الناس،

بتخلية على بينهم وبين من قدم المدينة في قتل عثان. فجرى الشيطان بين الفريقين حتى اقتتلوا، ثم ندموا على ما فعلوا، وتاب أكثرهم. فكانت عائشة تقول: وددت أني كنت ثكلت عشرة مثل ولد الحرث بن هشام وأني لم أسر مسيري الذي سرت. وروي أنها ما ذكر مسيرها قط إلا بكت، حتى تبل خارها وتقول: يا ليتني كنت نسياً منسياً(١).

وروي أن علياً بعث إلى طلحة يوم الجمل فأتاه فقال: نشدتك الله اللهم هل سمعت رسول الله على يقول: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه؟ » قال: نعم. قال: «فلم تقاتلني؟ قال: لم أذكر. قال: فانصرف طلحة. ثم روي أنه حين رمي بايع رجلاً من أصحاب على ، ثم قضى نحبه . فأخبر على بذلك ، فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله ، أبى الله أن يدخل الجنة إلا وبيعتى في عنقه (٢).

وروي أن علياً بلغه رجوع الزبير بن العوام، فقال: أما والله ما رجع جبناً، ولكنه رجع تائباً. وحين جاء ابن جرموز قاتل الزبير، قال: ليدخل قاتل ابن صفية النار. سمعت رسول الله عليه الله عليه الزبير «لكل نبي حواري الزبير »(٣).

أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطآن: ثنا أحمد بن يوسف قال: ذكر سفيان، عن جعفر أحمد بن يوسف قال: ذكر سفيان، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه قال: قال علي: إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير، من الذين قال الله عز وجل: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخواناً

<sup>(</sup>۱) انظر ابن كثير (البداية والنهاية: ۲۱۱/۱ - ۲۱۲) و (۲۳۰ - ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) أيضاً (٢٤٠/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: في فضائل الصحابة: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه، وفي الجهاد: باب فضل الطليعة، وباب هل يبعث الطليعة وحده، وباب السير وحده، وفي المغازي: باب غزوة الخندق، وفي خبر الواحد: باب بعث النبي عليه الزبير طليعة وحده، ومسلم: في فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزبير، والترمذي: في المناقب: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه.

على سرر متقابلين (١). وكان أمير المؤمنين رضي. الله عنه برينا من قتل عثان. وكان يقول: والله ما قتلت ولا أمرت ولا رضيت ولا شاركت في قتل عثان، ولكن غُلبت. وكان يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثان من الذين قال الله عز وجل: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين (١).

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى: أنا الحسن بن محمد ابن إسحاق: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي: ثنا عمرو بن مرزوق: ثنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن: أنه سمع الشعبي يقول: أدركت خسائة من أصحاب النبي عليه أو أكثر كلهم يقول: عثان وعلى وطلحة والزبير في الجنة.

وأما خروج من خرج على أمير المؤمنين رضي الله عنه مع أهل الشام في طلب دم عثان، ثم منازعته إياه في الإمارة، فإنه غير مصيب فيا غعل. واستدللنا ببراءة على من قتل عثان بما جرى له من البيعة، لما كانت له من السابقة في الإسلام والهجرة والجهاد في سبيل الله والفضائل الكثيرة والمناقب الجمة، التي هي معلومة عند أهل المعرفة.

إن الذي خرج عليه ونازعه كان باغياً عليه. وكان رسول الله عَيْقَ قد أخبر عمار بن ياسر، بأن الفئة الباغية تقتله. فقتله هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في حرب صفين.

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد السبعيني النيسابوري: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا إبراهيم بن مرزوق: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: أن رسول الله على قال لعار: «تقتلك الفئة الباغية». قال الأصم: وحدثنا إبراهيم بن مرزوق: ثنا أبو داود: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أمه أم سلمة: أن رسول الله عليه الحذاء، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أمه أم سلمة: أن رسول الله عليه الحذاء،

<sup>(</sup>١) الحجر: ٤٧.

قال لعار: تقتلك الفئة الباغية »(١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي، وأبا الطيب محمد بن أحمد الكرابيسي، وأبا أحمد بن أبي الحسن الدارمي يقولون: سمعنا أبا بكر محمد بن إسحاق يقول – وهو ابن خزيمة رحمه الله –: خير الناس بعد رسول الله وأليه، وأولاهم بالخلافة: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. قال: وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته، فهو باغ. على هذا عهدت مشايخنا، وبه قال ابن إدريس – يعني الشافعي رحمه الله –.

قال الشيخ: ثم لم يخرج من خرج عليه ببغيه عن الإسلام. فقد كان رسول الله عليه: قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينها مقتلة عظيمة، ودعواها واحدة »(٢).

أخبرنا أبو طاهر الفقيه: أنا أبو بكر القطان: ثنا أحمد بن يوسف السلمي: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر، عن هام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله على الل

قال الشيخ: ويعني بقيام الساعة انقراض ذلك العصر والله أعلم. وصحيح عن على رضي الله عنه أنه قاتلهم، قتال أهل العدل مع أهل البغي. فكان أصحابه لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون مولياً، ولا يسلبون قتيلاً.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا على بن حماد: ثنا الحرث بن أبي أسامة: أن كثير بن هام حدثهم: ثنا جعفر بن برقان: ثنا ميمون بن

<sup>(</sup>١) وقد تقدم تخريجه في باب القول في إثبات نبوة محمد المصطفى السُّخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن: باب خروج النار. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة. وفي غير ما موضع. ومسلم في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. وفي الإيمان والفتن. عن أبي هريرة.

مهران، عن ابي امامة قال: شهدت صفين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون مولياً، ولا يسلبون قتيلاً.

وكان رسول الله عَلَيْكُم أخبر بفرقة تكون بين طائفتين من أمته، فتخرج من بينها مارقة (۱)، يقتلها أولى الطائفتين. بالحق كانت هذه الفرقة بين علي ومن نازعه، وقد جعلها جميعا من أمته، ثم خرجت هذه المارقة، وهي أهل النهروان، قتلهم علي وأصحابه، وهم أولى الطائفتين بالحق.

وكان النبي عَلَيْ وصف المارقة الخارجة، وأخبر بالمخدج الذي يكون فيهم. فوجدوا بالصفة التي وصف، ووجد المخدج بالنعت الذي نعت. وذلك بين في حديث أبي سعيد الخدري وغيره.

وكان إخبار النبي عَلَيْ بذلك، ووجود تصديقه بعد وفاته من دلائل النبوة، ومما يؤثر في فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، في كونه محقاً في قتالهم، مصيباً في قتل من قتل منهم. وحين وجد المخدج، سجد علي رضي الله عنه شكراً لله تعالى على ما وفق له من قتالهم. وقد ذكرنا هذه الأحاديث في «الفضائل». وهذا الكتاب لا مجتمل أكثر من هذا.

وقد أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان: أنا عبد الله بن جعفر: ثنا يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي: ثنا سفيان: ثنا إسرائيل: ثنا

<sup>(</sup>۱) وهم الخوارج الحرورية. قال: «المارقة» لأن الرسول السيخ قال: «يرقون من الدين مروق السهم من الرمية». وقد أخرج أحاديث الخوارج كثير. كالبخاري في فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة. وفي استابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ومسلم في الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج. وأبو داود: في السنة: باب في قتال الخوارج والنسائي: في تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس. والترمذي في الفتن باب صفة المارقة. وأحمد (١٨/١ و ٩٩ و ١٠١ و ١٦٣ و ١٩٣١ و ١٥٦ و ١٥٦ - ١٥٦٥). الدارمي: في الجهاد. ومالك في الموطأ: في القرآن: باب ما جاء في القرآن... وغيرهم.

أبو موسى قال: سمعت الحسن قال: سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله على المنبر والحسن بن على معه إلى جنبه، وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين »(١).

قال سفيان: قوله: «فئتين من المسلمين » يعجبنا جداً.

قال الشيخ: وإنما أعجبهم لأن النبي عَلَيْكُ ساهما جميعاً مسلمين. وهذا خبر من رسول الله عَلَيْكُ بما كان من الحسن بن علي، بعد وفاة علي، في تسليمه الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان. وقال في خطبته: أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا، وحقن دماء كم بآخرنا. وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية ما هو حق لامرىء كان أحق به مني، بل حق لي تركته لمعاوية، إرادة إصلاح المسلمين، وحقن دمائهم. بل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: هذا الذي أودعناه هذا الكتاب، اعتقاد أهل السنة والجهاعة وأقوالهم. وقد أفردنا كل باب منها بكتاب يشتمل على شرحه منوراً بدلائله وحججه. واقتصرنا في هذا الكتاب على ذكر أصوله، والإشارة إلى أطراف أدلته، إرادة انتفاع من نظر فيه به، والله يوفقنا لمتابعة السنة، واجتناب البدعة، ويجعل عاقبة أمرنا إلى رشد وسعادة، بفضله وسعة رحته إنه الحنان المنان الواسع الغفران.

#### نتهى

[وبه يتم الكتاب والحمد لله رب العالمين]

<sup>(</sup>١) وقد تقدم تخريجه في إثبات النبوة، فانظره هناك. والله الموفق أولاً وْآخِراً وظاهراً وباطناً، إنه حسبنا ونعم الوكيل.

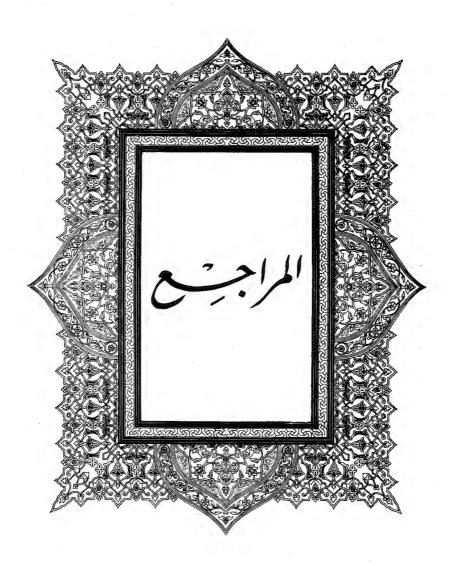

## المراجع [وأجلها القرآن الكريم]

١ - الآجري - أبو بكر محمد بن الحسين (ت:٣٦٠)هـ.
 الشريعة في السنة.

تحقيق: محمد حامد الفقى.

الطبعة الأولى: ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠م.

مطبعة السنة المحمدية - مصر.

٢ - ابن الأثير - مجد الدين أبو السعادات (٦٠٦:٠).

١ - جامع الأصول في أحاديث الرسول [١١ جزءاً].

حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط.

الطبعة الأولى - دمشق: ١٩٦٩ إلى ١٩٧٣م.

٢ - النهاية في غريب الحديث والأثر [٥ أجزاء].

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي + محمود محمد الطناحي.

مصر - دار إحياء التراث لعيسى البابي الحلي:

٣٨٣١ هـ ١٣٨٢ م.

٣ - أحمد بن حنبل الشيباني (ت:٢٤١)هـ.
 المسند [٦ أجزاء].

- مصورة في بيروت المكتب الإسلامي: ١٣٨٥ هـ.
- ٤ الأشعري أبو الحسن على بن إسماعيل (ت:٣٢٤) هـ.
   الإبانة عن أصول الديانة.
  - المدينة المنورة الجامعة الإسلامية: ١٩٧٥م.
    - ٥ الأصبهاني أبو نعيم (ت:٣٠٠) هـ. دلائل النبوة [جزءان].
- خرج أحاديثه: عبد البر عباس وحققه وفهرسه: محمد رواس قلعجي.
- الطبعة الأولى حلب المكتبة العربية: ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠م.
  - ٦ الألباني محمد ناصر الدين: ٠
  - ١ أحكام الجنائز وبدعها.

1891 a.

- الطبعة الأولى بيروت المكتب الإسلامي:
- ٢ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
   الطبعة الثانية بيروت المكتب الإسلامي:
- ٣ تخريج أحاديث «شرح العقيدة الطحاوية» [انظر: الطحاوي].
  - ٤ تخريج أحاديث «فقه السيرة» [انظر الغزالي].
- ٥ تخريج أحاديث «مشكاة المصابيح» [انظر الخطيب التبريزي].
  - ٦ سلسلة الأحاديث الصحيحة.
  - الأول والثاني المكتب الإسلامي بيروت.
    - ٧ سلسلة الأحاديث الضعيفة:

الأول: بيروت - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية:

الثاني: الطبعة الأولى: ١٣٩٩ هـ.

۸ - صحیح الجامع الصغیر وزیاداته المسمی «الفتح الکبیر»
 [۳ أجزاء].

الطبعة الأولى - بيروت - المكتب الإسلامي:

٩ - صفة صلاة النبي علي عالية.

الطبعة الخامسة - المكتب الإسلامي: ١٣٨٩ هـ.

٧ - ابن بدران - عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن
 بدران الدمشقى (ت:١٣٤٦)هـ.

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل.

مصر - إدارة الطباعة المنيرية - مصورة في بيروت.

٨ - البخاري - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت:٢٥٦) هـ.

١ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل.

طالعه وترجم للمؤلف: الشيخ أبو محمد عبد الحق الهاشمي.

مكة - مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة: ١٣٨٩ هـ.

٢ - الجامع الصحيح [٤ أجزاء].

مصر - مصطفى البابي الحلبي: ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٣م.

٩ - البنداق - محمد صالح.

هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن.

أشرف على تنسيقه وتدقيقه وإخراجه: محمد صالح البنداق.

الطبعة الأولى - بيروت - دار الآفاق الجديدة: ١٤٠١هـ -

١٠ - البيهقي - أحمد بن الحسين (ت:٤٥٨)ه.

#### الاساء والصفات

صححه: الشيخ محمد زاهد الكوثري. طبعة مصورة في بيروت.

۱۱ - الترمذي - محمد بن عيسى (ت:۲۷۹)هـ. سننه [٥ أجزاء].

مصورة في بيروت.

۱۲ - ابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية (ت: ۷۲۸) هـ.

قاعدة نافعة في صفة الكلام.

ضمن المجموعة المنيرية.

۱۳ - ابن تيمية - مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت:٦٥٢) هـ.

المنتقى في أخبار المصطفى (ص) [جزءان].

صححه وعلق هوامشه وخرج أحاديثه: محمد حامد الفقي.

الطبعة الأولى - مصر - المكتبة التجارية الكبرى:

12 - الجويني - والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف (ت: ٤٣٨) هـ. النصيحة في صفات الرب جل وغلا.

الطبعة الثانية - بيروت - المكتب الإسلامي: ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م وقد نسبت خطأً في الطبعة الأولى والثانية لابن شيخ الحزاميين ثم تلافى المكتب هذا الخطأ في الطبعات التالية. وهي مطبوعة أيضاً ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» منسوبة لإمام الحرمن.

١٥ - ابن، حجر - أحمد بن على (ت:٨٥٢) هـ.

١ - تقريب التهذيب [جزءان].

تحقيق وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

مصورة في بيروت عن طبعة النمنكاني المطبوعة في مصر - الطبعة الثانية: ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

٢ - تهذيب التهذيب [١٢ جزءاً].

دائرة المعارف النظامية مجيدر آباد الدكن - الهند: ١٣٢٥هـ - مصورة.

٣ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري [١٣ جزءاً + المقدمة].

تصحيح وتعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

رقم أبوابه وأحاديثه وأطرافه: محمد فؤاد عبد الباقي.

مصر - المطبعة السلفية - الطبعة الأولى: ١٣٨٠هـ.

٤ - المطالب العالية بزوائد المانيد الثانية [٤ أجزاء].
 تحقيق الشيخ حبيب الرحن الأعظمي.

الطبعة الأولى - الكويت - المطبعة العصرية: ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣م - مصورة.

١٦ - ابن حزم - أبو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري (ت:٤٥٦)هـ.

المحلي [١٣ جزءاً].

بإشراف زيدان أبو المكارم - مصر: ١٩٦٧م.

وطبع أيضاً في دار الآفاق الجديدة [١١ جزءاً] في ثماني مجلدات.

١٧ - الخطيب البغدادي - أبو بكر أحمد بن علي (ت:٤٦٣)هـ.
 تاريخ بغداد أو مدينة السلام [١٤ جزءاً].

تصحيح: محمد حامد الفقى وغيره.

مصر - مطبعة السعادة العامرة - مصورة في بيروت.

- ١٨ الخطيب التبريزي محمد بن عبد الله (ت بعد: ٧٣٧).
   مشكاة المصابيح [٣ أجزاء].
  - شرح فيه «مصابيح السنة» للبغوي (ت:٥١٦).
    - خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني.
- بيروت المكتب الإسلامي الطبعة الثانية: ١٣٩٩ هـ -
  - ١٩ ابن خزية محمد بن إسحاق (٣١١:٣)هـ.
     كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل
     راجعه وعلق عليه: محمد خليل هراس.
  - مصر مكتبة الكليات الأزهرية: ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨ م.
- ۲۰ الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت: ۲۵۵) هـ
  - السنن [جزءان].
  - مصور في بيزوت بلا تاريخ.
  - ٢٠ أبو داود سليان بن الأشعث (ت:٢٧٥)هـ.
     السنن [٤ أجزاء].
  - ضبط أحاديثه وعلق حواشيه. محي الدين عبد الحميد. مصورة في بيروت.
  - ۲۲ الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان (ت: ٧٤٨) هـ الذهبي تذكرة الحفاظ [٤ أجزاء].
- الهند حيدر آباد الدكن مصورة في بيروت مع الذيول.
  - ٢ المغني في الضعفاء [جزءان].
     تحقيق نور الدين عتر.
- حلب دار المعارف الطبعة الأولى: ١٣٩١ هـ -

- ١٩٧١م.
- ٣ ميزان الاعتدال في نقد الرجال [٤ أجزاء].
   تحقيق على محمد البجاوي.
  - مصورة في بيروت.
  - ٢٣ رضا أحمد عضو المجمع العلمي بدمشق. معجم متن اللغة [٥ أجزاء].
- الطبعة الأولى بيروت دار مكتبة الحياة من: ١٣٧٧ ١٣٨٠ هـ. ١٩٦٨ ١٩٦٠م.
  - ٢٤ الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري (٣١١)ه. شرح أساء الله الحسنى تحقيق أحمد يوسف الدقاق.
- دمشق مطبعة محمد هاشم الكتبي الطبعة الأولى: 1890هـ 1940م.
  - ٢٥ الزركلي خير الدين. الأعلام [١٣ جزءاً بالمستدركات].
  - مصورة في بيروت عن الطبعة الثالثة.
- ٢٦ الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي (ت:٧٦٢)هـ.
  - نصب الراية لأحاديث الهداية [٤ أجزاء].
  - وعليها حاشية: «بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ».
- الطبعة الثانية مصر ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م مصورة في بيروت.
- ۲۷ السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت:٩٠٢) هـ

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة.

صححه وعلق عليه: عبدالله محمد الصديق.

قدم له وترجم للمؤلف: عبد الوهاب عبد اللطيف.

مصر - الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، مصورة في بيروت.

۲۸ - سید سابق.

العقائد الإسلامية.

بيروت - دار الكتاب العربي - بلا تاريخ.

۲۹ - السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت:۹۱۱) هـ.

١ - الخصائص الكبرى [جزءان].

الهند - حيدر آباد الدكن: ١٣٢٠ هـ - مصورة في

٢ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور [٦ أجزاء].
 مصورة في بيروت عن طبعة مصرية.

٣٠ - الشوكاني - محمد بن علي (ت: ١٢٥٠) هـ .
التحف في مذاهب السلف .
ضمن المجموعة المنيرية .

٣١ - الصنعاني - محمد بن إسماعيل (ت:١١٨٢)هـ. سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر. راجعه محمد خليل هراس.

مصر - مكتبة الجمهورية العربية - بلا تاريخ.

٣٢ - الصابوني - أبو عثان إساعيل الصابوني شيخ الإسلام (ت:٤٤٩)هـ. عقيدة السلف وأصحاب الحديث.

ظبعت ضمن الجموعة المنيرية - وطبعت مستقلة بتعليق عيد عباسي في دمشق.

٣٣ - الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير (٣١٠:٣)ه. جامع البيان في تفسير القرآن [٣٠ جزءاً]. مصر - بولاق: ١٣٢٧هـ.

وصورت عنها في بيروت: ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.

٣٤ - الطحاوي - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت:٣١١) هـ.

شرح العقيدة الطحاوية.

اسم الشارح غير معروف والطحاوية هي لأبي جعفر. خرج احاديثه: محمد ناصر الدين الألباني.

بيروت - المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة: ١٣٩١ هـ.

٣٥ - الطيالسي - سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي أبو داود. (ت:٢٠٤)هـ.

المسند.

الهند - حيدر آباد الدكن: ١٣٢١ هـ - مصورة في بيروت.

٣٦ - العراقي - أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين (٣٠ (٨٠٦)هـ. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لما في تخريج الإحياء من الأخبار. ويعرف بـ «تخريج الإحياء ». [٤ أجزاء].

حاشية الإحياء - مصر - مصطفى البابي الحلبي: ١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م.

۳۷ - ابن عـلان - محمـد بن عـلان الصـديقي الشافعي الأشعري (ت:١٠٥٧)هـ

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية [٧ أجزاء]. مصورة في بيروت عن طبعة مصرية.

٣٨ - الغزالي - محمد.

فقه السيرة.

خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني.

مصر - مطبعة الشعب - بلا تاريخ.

٣٩ - فنسنك - المستشرق.

مفتاح كنوز السنة.

ترجمه: محمد فؤاد عبد الباقي.

نشره سهيل أكيديمي - باكتسان - لاهور - مصور في بيروت.

٤٠ - فنسنك - المستشرق

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث [٧ أجزاء].

تأليف: لفيف من المستشرقين بإشراف فنسنك.

مصور في بيروت.

٤١ - الفيروز أبادي - أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد (ت:٨١٧ أو ٨١٦) هـ.

ترتيب القاموس الحيط [٤ أجزاء].

رتبه: أحمد الطاهر الزاوي.

مصور في بيروت عن طبعة مصرية.

٤٢ - ابن كثير - عاد الدين أبو الفداء إساعيل بن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤) هـ.

١ - تفسير القرآن العظيم [٤ أجزاء]..

مصورة في بيروت: ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٩م.

٢ - البداية والنهاية [١٤ جزءاً].

مصورة في بيروت: ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨م - عن طبعة مصرية.

٤٣ - ابن ماجه - محمد بن يزيد الربعي القزويني (ت:٢٧٣)هـ. السنن [جزءان].

حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي.

وبحاشيته عقب كل حديث «زوائده» للبوصيري المسمى «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه».

مصر - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥م - ومصورة في بيروت.

٤٤ - مالك بن أنس الأصبحي الحميري (ت:١٧٩)ه. الموطأ.

الطبعة الرابعة - بيروت - دار النفائس: ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠ م.

20 - مجموعة من المصنفين. مجموعة الرسائل المنيرية [٤ أجزاء]. مصورة في بيروت.

٤٦ - محمد فؤاد عبد الباقي.
 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
 طبعة مصورة في بيروت.

2۷ - مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين (ت: ٢٦١ هـ). صحيحه [٨ أجزاء]. تصحيح محمد ذهني.

دار الطباعة العامة - تركبا: ١٣٢٩.

٤٨ - المنذري - أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي

المنذري (ت:٦٥٦)هـ.

الترغيب والترهيب [٦ أجزاء].

تحقيق محمد معي الدين عبد الحميد.

مصر - المكتبة التجارية الكبرى - الطبعة الأولى:

٤٩ - النسائي - أحمد بن علي (ت:٣٠٣)هـ.

السنن الصغرى المسمى «المجتبى » مع شرح السيوطي المسمى «المجتنى على المجتبى ». [٨ أجزاء].

مصورة في بيروت عن طبعة مصطفى أفندي محمد المصرية.

٥٠ - النووي - محي الدين يحيى بن شرف (ت:٦٧٦)هـ.
 الأذكار واسمه: «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار».

مصر - مصطفى البابي الحلبي: ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م. دمشق - دار الملاح - الطبعة الأولى: ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م.

حقق الطبعة الدمشقية وعلق عليها: عبد القادر الأرناؤوط.

. ٥١ - ابن هشام - عبد الملك بن هشام (ت: ٢١٣) هـ. السيرة النبوية [جزءان].

تحقيق وضبط: مصطفى السقا + إبراهيم الأبياري + عبد الحفيظ شلى.

مصر - الطبعة الثانية - مصطفى البابي الحلبي.

۵۲ - الهيثمي - نور الدين علي بن أبي بكر (٥٠٧:٥٠) هـ.

١ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [١٠ أجزاء].

مصورة في بيروت عن طبعة مصرية.

۲ - موارد الظآن إلى زوائد ابن حبان.
 حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة.

مصورة في بيروت عن الطبعة المصرية.

٣ - كشف الأستار عن زوائد البزار - على الكتب الستة
 [جزءان] تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

بيروت - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى:

۱۳۹۹ هـ - ۱۹۷۹م.



# الفهرس الموضوعي

| ٧  | عهيد                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | ترجمة البيهقي                                                                                                                   |
| ۲. | – شيوخه وتلامذته                                                                                                                |
| 44 | – مصنفاته                                                                                                                       |
| 49 | - كتاب الاعتقاد                                                                                                                 |
| ٣1 | مقدمة المصنف                                                                                                                    |
| 80 | باب أول ما يجب على العاقل البالغ معرفته والإقرار به وأدلة ذلك من الكتاب والسنةباب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم وأن محدثه |
| ۳۸ | ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه                                                                                        |
| ٣٨ | <ul><li>الأدلة من الكتاب</li></ul>                                                                                              |
| ٣٨ | – خلق السماوات والأرض وما فيهما من الدلائل                                                                                      |
| ٤. | – الحض على النظر والتفكر                                                                                                        |
| ٤. | - استدلال إبراهيم عليه السلام                                                                                                   |
| ٤٢ | - دليل عقلي واحتجاج الشافعي حين سأله بشر المريسي                                                                                |
| 24 | - دليل تحول النفس من حالة إلى حالة                                                                                              |
| ٤٣ | <ul><li>- فساد تعدد الآلهة</li></ul>                                                                                            |

| ٤٤  | - عدم مشابهة الله لخلقه                            |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٤٤  | – سؤال المشركين رسول الله (ص) أن ينسب ربه          |
| ٤٦  | - إثبات الصانع بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة      |
| ٤٩  | باب ذكر أساء الله وصفاته                           |
| ٤٩  | - لله تسعة وتسعون اسمًا والأحاديث في ذلك           |
|     | باب ذكر الأسماء التي رويناها على طريق الإيجاز      |
| ٥٤  | وشروحها اللغوية                                    |
| ٧.  | بأب بيان صفة الذات وصفة الفعل                      |
| ٧.  | - صفات الذات قسمان: عقلي وسمعي                     |
| ٧٢  | <ul> <li>صفات الفعل وهي مشتقة من أفعاله</li> </ul> |
|     | - لا يقال عن أساء الله أنها أغيار وأن الاسم        |
| ٧٢  | هو المسمى                                          |
| ٧٤  | <ul> <li>دعاء الرسول (ص) بأسماء الله</li> </ul>    |
| ب   | باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات يستحقها البارة    |
| 77  | عز وجل بذاته سوى ما ذكّرنا في البابين قبله         |
| ٧٦  | <ul><li>أدلة من الكتاب</li></ul>                   |
| ٧٧  | - طرف من حديث الشفاعة                              |
|     | باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات زائدات على        |
| ۸.  | الذات قائمات به                                    |
| ٨٢  | <ul> <li>الحلف بعمر الله</li> </ul>                |
| ۸۳  | - دعاء الاستخارة دعاء الاستخارة                    |
| ٨٤  | - لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت              |
| λ ٤ | - الارادة والمشيئة والسمع                          |

|       | - سؤال جبريل الرسول (ص) عن الإحسان وإثبات           |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۸٥    | الرؤية لله                                          |
| ٢٨    | - حديث الحر والبرد وبيان ضعفه                       |
| ۸٧    | - الاستعادة بكلمات الله وإثبات صفة الكلام           |
|       | باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه         |
| ٨٨    | واليدين والعين                                      |
| ۸۹    | - طرف من حديث الشفاعة                               |
| 91    | باب في ذكر صفة الفعل                                |
| 91    | - أدلة الكتاب ····································  |
| 91    | - حديث كان الله عر وجل ولم يكن شيء غيره             |
|       | - أثر ابن عباس في خلق الخلق من الماء والنور والظلمة |
| 9 7   | والريح وقول ابن كثير أن فيه نكارة                   |
| ۹ ٤   | باب القول في القرآن . وأنه كلام الله غير مخلوق      |
| 90    | - تفنيد قول الجهمية والمعتزلة                       |
|       | - قوله تعالى «من ذكر من ربهم محدث»                  |
| 97    | وأقوال السلف                                        |
| ٩٨    | - تسمية عيسى بكلمة الله                             |
| ٩٨    | - احتجاج آدم وموسى                                  |
| ١     | - الاستعاذة بكلام الله دليل على عدم خلق القرآن      |
|       | - قول عامر بن شهر: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية. |
| ۱ - ۳ | الخ وبيان ضعفه                                      |
|       | - حكاية إجماع السلف على أن القرآن كلام الله         |
| 1.0   | غــير مخلوق                                         |
| ١.٧   | – قول الإمام أبي يوسف والشافعي في ذلك               |

| باد |
|-----|
|     |
|     |
| •   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| ب   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| L   |
| با  |
|     |

| 127   | باب القول في خلق الأفعال                           |
|-------|----------------------------------------------------|
| 122   | - حديث: إن الله يصنع كل صانع وصنعته وتصحيحه        |
| 120   | - معنى قوله (ص): الشر ليس إليك                     |
| 101   | باب القول في الهداية والإضلال                      |
| 101   | - حديث: ما من قلب إلا بين أصبعينٍ الخ              |
|       | باب القول في وقوع أفعال العبيد عشيئة الله عز       |
| 107   | وجل                                                |
| 109   | - حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله             |
| 178   | - شعر للشافعي في المشيئة                           |
| 172   | باب القول في الأطفال أنهم يولدون على الفطرة        |
| 177.  | - أولاد المشركين خدام أهل الجنة                    |
| 177   | - حديث: صغارهم دعاميص الجنة                        |
| 171   | - استدلال الشافعي في مسألة الأطفال                 |
| 179   | - حديث: يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة و الخ   |
| 171   | باب القول في الآجال والأرزاق                       |
| ۱۷٤   | باب القول في الإيمان                               |
| 1 7 2 | - أنه قول وعمل يزيد وينقص                          |
| 14    | – حديث وفد عبد القيس                               |
|       | - سرد بعض أسماء السلف الذين يقولون بأن الإيمان قول |
| ١٨.   |                                                    |
| 1 4 1 | <ul> <li>الاستثناء في الإيمان</li> </ul>           |

| ١٨٣        | <ul> <li>قول سفيان الثوري: خالفنا المرجئة في ثلاث الخ</li> </ul> |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤        | - حديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الخ                        |
| LAI        | باب القول في مرتكبي ألُّكبائر                                    |
|            | باب القول في الشفاعة وبطلان قول من قال بتخليد                    |
| 191        | المؤمنين في النار                                                |
|            | باب الإيمان بما أخبر عنه رسول الله (ص) في ملائكة الله            |
|            | وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة             |
|            | والناروأنها مخلوقتان معدتان لأهلها وبما أخبر عنه في              |
| 7.0        | حوضه وفي أشراط الساعة قبل قيامها                                 |
|            |                                                                  |
| 7·0<br>7·7 | - الأدلة من الكتاب                                               |
| ۲۰۸        | <ul> <li>حدیث جبریل علیه السلام و هو جامع</li></ul>              |
| 1 • 1      | - معنى: تلد الأمة ربتها                                          |
| ۲.۸        | ذكر الحساب                                                       |
| 7.9        | - العرض والحساب                                                  |
| ۲۱.        | - الميزان الميزان                                                |
| 717        | - عرض المقعد على الميت                                           |
| 717        | - الكوثر الكوثر                                                  |
|            | - طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى                   |
| 717        | عليه السلام وظهور المهدي                                         |
| 710        | – يأجوج ومأجوج                                                   |
| 719        | باب الإيان بعذاب القبر                                           |
| 44.        | - حديث: إن الميت إذا وضع في قبره                                 |
| 777        | - حديث: يا عمر كيف أنت إذا كنت في أربع                           |

| 277   | – عذاب القبر والاستعاذة منه                           |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 777   | باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة                    |
| 777   | - حديث: افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة         |
| 742   | - الاختلاف غير المذموم                                |
| 747   | باب النهي عن مجالسة أهل البدع                         |
| ۲٤.   | باب ما على الوالي من مراعاة أمر الرعية                |
|       | باب طاعة الولاة ولزوم الجماعة وإنكار المنكر بلسانه أو |
| 727   | كراهيته بقلبه والصبر على ما يصيبه من سلطانه           |
|       | بساب معرفة جمل مسا كلسف المؤمنون أن                   |
| 727   | يعقلوه ويعملوه                                        |
| 708   | - حكم ما لم يكن فيه نص من كتاب أو سنة                 |
| 700   | بأب القول في إثبات نبوة محمد المصطفى (ص)              |
| 700   | - استدلال أهل الكتاب على نبوته                        |
|       | - ما حدث يوم مولده من الغرائب من خمود نارفارس وسقوط   |
| TOV   | شرفات إيوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوةور ؤياالموبذان    |
| 707   | - الهواتف الصارخة عند مولده                           |
| T 0 A | - اميته من دلائل نبوته                                |
| 407   | <ul> <li>القرآن من دلائل نبوته وإعجازه</li> </ul>     |
| 777   | - إخبار القرآن بالمغيبات                              |
| 777   | - الإعجاز بالصِّرْفة                                  |
| 779   | <ul> <li>انشقاق القمر</li> </ul>                      |
|       | = il ini -                                            |

|     | - تسبيح الطعام والبركة فيه وفي الماء وكثرة       |
|-----|--------------------------------------------------|
| 777 | الأخبار في ذلك                                   |
| :   | - القصعة التي كانت تمد من السماء                 |
|     | - حديث أبي أيوب فيما صنع من الطعام والشاة التي   |
| 777 | اشتراها من الأعرابي                              |
| 444 | - اللبن الذي دعا عليه أهل الصفة                  |
| 475 | - البركة في الشعير والسمن                        |
|     | - حــديــث آخر في اللــبن عــن ابن مسعود وقصــة  |
| 412 | , i = 4                                          |
| 710 | - حديث الرحل                                     |
| 711 | - دعاؤه (صُ) على آحاد المشركين                   |
|     | - دعـاؤه (ص) لآحـاد المسلمـين واستسقــاؤه        |
| 244 | ودعاؤه بالحبس                                    |
| 719 | - استجابة الشجرتين لرسول الله (ص)                |
| ۲٩. | - سجود الجمل لرسول الله (ص)                      |
| 791 | - حديث العذق                                     |
| 791 | <ul> <li>دعاؤه الشجرة</li> </ul>                 |
| 444 | <ul> <li>الذراع المسمومة</li> </ul>              |
|     | - شهادة الذئب بنبوة محمد (ص) وشهادة زيد بن خارجة |
| 798 | لنبينا بالرسالة                                  |
|     | - شهادة الضب وشهادة أخي ربعي بن حراش بعدما مات   |
| 492 | بنبوة نبينا (ص)                                  |
| 790 | - شهادة الصبي الذي شب ولم يتكلم بنبوته (ص)       |
| 790 | - شهادة الرضيع                                   |
|     | - عسيب النخل الذي تحول سيفاً في يد عبد الله بن   |
| 790 | جحش وغيره                                        |

|          | - حديث رفاعة حين فقئت عينه في بدر وبصاقه (ص) في                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
|          | عينه وعين علي ورؤية جماعة من الصحابة جبريل                       |
| 7 0      | بصورة دحية الكلبي                                                |
|          | - رؤية جاعة من المشركين الملائكة يوم بدر                         |
| ۲.       | وقصة الصحيفة                                                     |
| ۲.       | - إخباره في إسرائه عن نبأ بيت المقدس                             |
|          | - نعي الرسول (ص) زيداً وجعفر وابن رواحة قبل                      |
|          | استشهادهم ونعيمه أيضاً النجاشي وإخباره عن                        |
|          | كتــاب حــاطــب بن أبي بلتعة                                     |
| 4        | - تحذيرهم من الفتن وإخبارهم بمدة بقاء الخلفاء بعده ٨٨            |
|          | - إخباره بأن عبد الله بن سلام يموت على الإسلام والبلاء           |
| ۲        | الذي أصاب عثمان وقتل عبار                                        |
|          | - إخباره بقتل الحسين وإصلاح الحسن بين فئتين ونعي                 |
| ٣        | نفسه إلى ابنته فاطمة وأنها أول أهله لحوقاً به                    |
|          | - إخباره بالأسود العنسي ومسيلمة وذكره أويساً                     |
| ٣        | والأنصاري الذي ارتد ولم تقبله الأرضوالأنصاري                     |
| ٣        | - خاتم النبوة                                                    |
| ۳.       | - شق صدره (ص)                                                    |
|          | - رؤيته جبريل بصورته وتأويل الأخبار في ذلك                       |
|          | _ فصل في حياة الأنبياء بعد الموت وعرض الصلاة والسلام             |
| ٣        | عليه (ص)                                                         |
| <b>~</b> | باب القول في كرامات الأولياء                                     |
| ,        |                                                                  |
|          | - ذكر غروة الرجيـــع وخــــبر الرهـــط الـــــذين<br>داهمه الثري |
| *        | داهمهم المشركون                                                  |
| ٣        | - إضاءة العصا والأصابع                                           |

| – نزول الملائكة عند قراءة اسيد بن حضير للقرآن ٣١٢       |
|---------------------------------------------------------|
| - تكثير الطعام في بيت أبي بكر الصديق                    |
| - قول عمر بن الخطاب: يا سارية الجبل                     |
| – البراء بن مالك وقسمه على الله                         |
| - قصة سفينة مولى رسول الله (ص) مع الأسد                 |
| باب القول في أصحاب رسول الله (ص)                        |
| باب القول في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه            |
| وسلّم وآله وأزواجه                                      |
| باب تسمية العشرة الذي شهد لهم رسول الله (ص) فيا         |
| روي بالجنة                                              |
| باب تسمية الخلفاء الذين نبه رسول الله (ص) على           |
| خلافتهم بعده ومدة بقائهمخلافتهم بعده                    |
| باب تنبيه رسول الله (ص) على خلافة أبي بكر               |
| وإمامة من بعده من الخلفاء الراشدين                      |
| باب اجتماع المسلمين على بيعة أبي بكر الصديق ٢٤٦ ٠٠٠٠٠٠٠ |
| باب استخلاف ابي بكر عمر بن الخطاب                       |
| رضي الله عنها                                           |
| باب استخلاف عثان بن عفان رضي الله عنه                   |
| باب استخلاف أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي               |
| الله عنهالله عنه                                        |
| المراجع ۳۷۹                                             |
| انتمى الفهرس والجودلله                                  |